# 





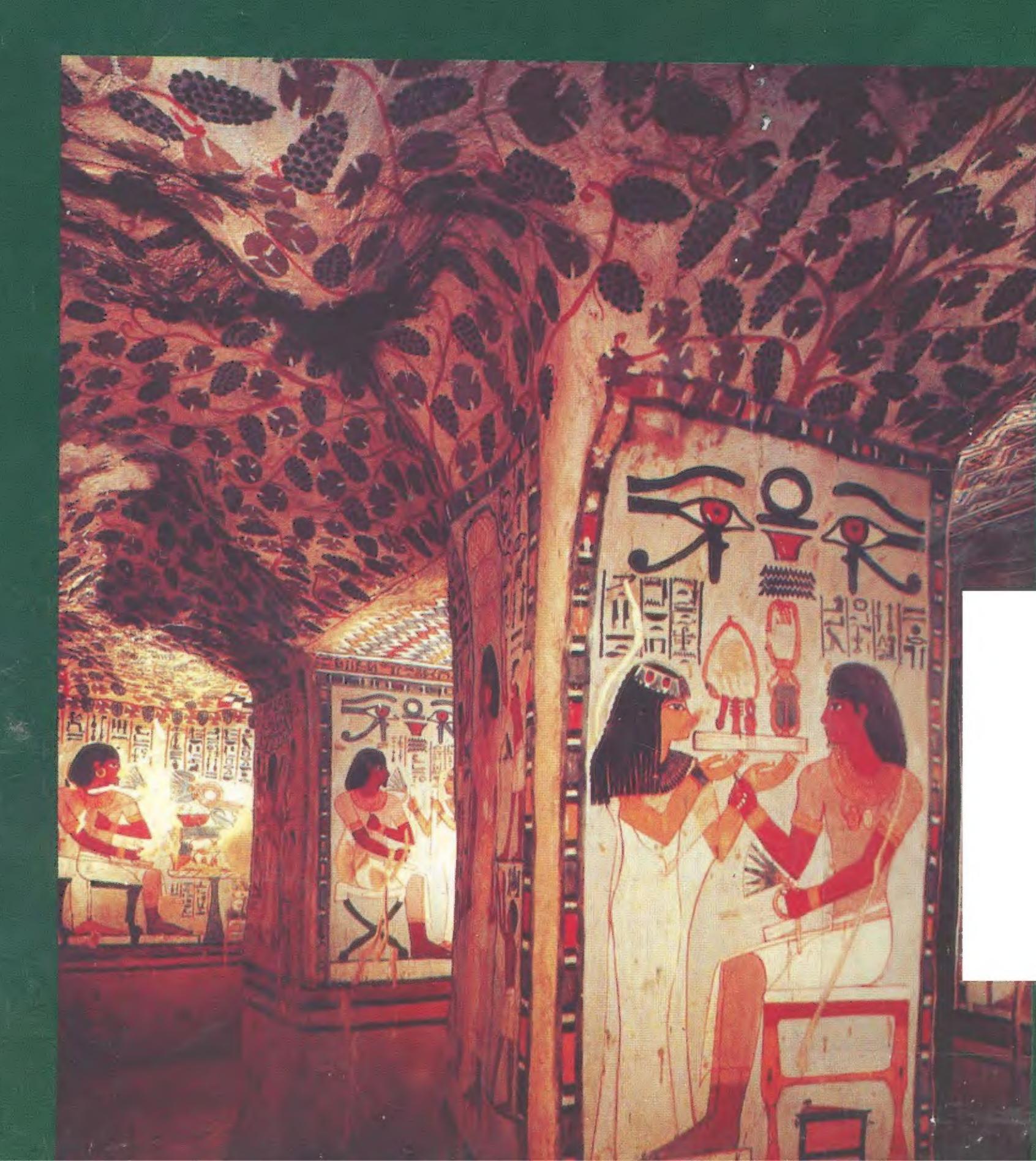

### المشروع القومي للترجمة

# مصرأرض الوادي

بقلم رویین فیدین

ترجمة عنايات حسين طلعت



## EGYPT LAND OF THE VALLEY ROBIN FEDDEN

#### مقدمة

اخترت ترجمة هذا الكتاب لسببين ، الأول : أن مؤلفه روبن فيدين كان أستاذى في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة - الآن) . أما السبب الثانى : فهو لأهمية الكتاب نفسه الذى يعد من أكثر الكتب تعاطفًا مع مصر ولم يكن هذا بالشيء المستغرب لى؛ إذ إن فيدين كان من أكثر الناس حبًا لمصر ولشعب مصر ، وزيادة على ذلك فإنه على ثقة كبيرة بمستقبل مصر بعد ثورة ١٩٥٢ . وينعكس هذا في أخر فقرة في الكتاب ، والتي تعد تأكيدًا لما جاء في فصوله .

يقول فيدين إنه يعدد بعض المشاكل التي واجهت الرئيس عبد الناصر ومن جاءا

« ولكن هناك سبب للأمل ؛ فهناك ذخيرة عظيمة من الشخصية والحيوية تكمن فى مكان ما لهذا الشعب العريق ، فهى بلد لم يكن لها مطلقًا أى نظام طائفى حتى وقت الفراعنة ، فإن الهوية المتحدة تتحقق بصورة طبيعية ، وإذا ما أعطى الفلاح حكمًا يحترمه فهو ونهره يقدران على إنجازات تفوق الحصر . إن فترة سبات تاريخى لم يمكن الخلاص منها بمرور الأسرات ويضغوط السياسة الإمبراطورية قد وقلت إلى نهايتها . ولعل المصرى يدرك أن هناك ميراتًا ينتظره . ويعد كل ذلك الوقت ، فإنه يتحقق ذلك الميراث » .

فى قليل من الكلمات أكد روبين فيدين أن الوحدة القومية بعيدة عن الطائفية وثقته فى أن شعب مصر سيحقق النهضة المطلوبة ، هكذا كان فيدين فى كل تعامله معنا كطلبة ، وحتى حين عاد إلى لندن ، حيث كنت هناك مع زوجى ، فإنه يتصل بنا ويحدثنا عن بلدنا بحب وتقدير .

كلمة أخيرة أود أن أضيفها وهي أنه برغم استمتاعي وأنا أترجم هذا الكتاب العظيم فقد وجدت صعوبة بالغة في نقل مشاعر الكاتب وذلك لأسلوبه الذي يقرب من الشعر أكثر منه من النثر ، ولعلى استطعت أن أقدم نصاً صادقًا ودقيقًا لمحتوى ذلك الكتاب الضم ،

أكثر ما يميز هذا الكتاب الدقة في المعلومات التي يحتويها ، وهو يعالج في أحد عشر فصلاً تاريخ مصر وجغرافيتها ومناخها وعادات أهلها وتقاليدهم ، ويخصص

فصلين طويلين للقاهرة بعنوان «أرض العصور الوسطى العظيمة» ولدينة الاسكندر، كما يخصص فصلاً لدخول المسيحية وللأديرة القبطية في الصحراء.

وروبين فيدين يقدم ذلك بتعاطف وفهم لمصر والمصريين ، ويقدم في كتابه رأيًا هامًا عن الهوية المصرية حين يقول:

« وفي وسط هؤلاء القوم وأرضهم جاء الأجانب بحثًا عن الثروة أو السلطة لإقامة أسر حاكمة أو لإدارة حوانيت بقالة ولكنهم في النهاية دفعوا ثمنًا غاليًا لغزوهم ، لقد فقدوا هويتهم وانضموا تحت هؤلاء الذين غلبوهم أو استغلوهم ، إن جموع الجنود الإغريق الذين جعلهم بطليموس الطيب يستقرون في الفيوم لم يتركوا أي أثر أو عادة من عادات بحر إيجة في تلك المدينة ، والليبيون الذين أعطوهم أسرًا حاكمة صحراوية ، والبطالسة الذين أسبغوا عليهم أسلوب الحياة ، والعرب الذين جاءوا بدين جديد . كل هؤلاء وغيرهم طمست آثارهم تمامًا وكانوا مثل الحصى الذي ترميه في بركة فلا يفعل إلا مجرد تحريك سطحها ... ولكن مصر – كما وجدها هيرودوت من قبل – لا يمكن أن تكون أي شيء إلا مصر .

#### الفصل الأول

#### البلد والمسافر

منذ قرون عديدة أعلن جوبتر / آمون من واحته الصحراوية « أن مصر هي الأرض المتدة التي يغطيها ويرويها نهر النيل ، والمصريون هم هؤلاء الذين يعيشون في جنوب فيلة ويشربون مياه ذلك النهر » . وعلى الرغم من أن هذا الوصف ليس دقيقا تماما إلا أنه وصف لطيف ، فقد قام الإله بربط مصر والمصريين بنهر النيل ربطالا تنفصم عراه ، لقد كان طمى النيل هو الذي سرق الدلتا من البحر ؛ وبذلك أوجد تأثى الأرض الصالحة للزراعة .

الآن إذا حاول البحار أن يسبر أغوار البحر وهو لا يزال على بعد سفر يوم من الشاطئ فإن ما سيجده فيه لن يكون الرمال التقليدية بل طمى نهر النيل الأسود ، وهذا الطمى هو رواسب ترمز للأرض التى يتجه إليها بشراعه .

إن النيل هو الذي يكيف مصر وليس هناك مفر من سلطته ، وعلى الرغم من أنه نهر حديث العهد إذا ما قورن بالأنهار الأخرى يشق طريقه بصعوبة بين تلال ومناظر طبيعية أكثر قدما ، إلا أنه يمارس تأثيرا أعظم على عدد أكبر من الناس من نهرى الأمازون والمسيسبي الأقدم منه جغرافيا إن هذا المجرى المنفرد يعد في مصر المصدر الأول الوجود لأكثر من أربعين مليون نسمة ، ولآلاف من السنين كان مقياس فيضانه هو الذي يتنبأ بالحياة والموت وبالأعياد والمجاعات ، وكانت الجريمة ترتفع وتنخفض تبعا لمياهه ، كما كانت الفضائل تزدهر بسبب مياه الحبشة ، وكان البدوى الذي يزحف من الصحراء سعيا وراء عيشه على حافة الأرض الزراعية وسوق القطن خاضعا أيضا

وفى العصور الغابرة كان النيل يأخذ مكانة بين الآلهة ، وكان فيضانه السنوى يمثل دموع إيزيس وهى تبكى من أجل إوزوريس ، وكان يُنظر إليه أيضا على أنه مصدر الحياة ، وأن من طميه الساكن خلق الإنسان والحيوان والطيور والحشرات ، والآن أصبحت المياه – مياه النيل – هى آخر الطقوس التى تقدم إلى المصرى السلم حين يموت . إن النيل مع هؤلاء الناس منذ الولادة حتى الموت .

وبرغم ذلك فإن النيل وحده ليس مصر ، إن هذا البلد وطميه الميز وأعماله الخالدة هو مزيج من شيئين : النهر ، والكادحين على شاطئيه ، ولا يمكن شرح تاريخ خمسة آلاف سنة إلا عن طريق تعاون الفلاح الذي يعد عاملا أساسيا مثل النهر تماما ، والذي يبدو له نفس الدوام ، إن اقتران هذين العاملين وعلاقاتهما بالعالم الخارجي هي التي خلقت مصر من أسوان إلى البحر المتوسط . فقد كيف هذان العاملان الأرض ووضعا الأهرامات بعيدا عن أرض الفيضان . إنهما يدمغان كل شيء بصفته المصرية الخالصة التي لا يمكن وصفها ولكنها واضحة وجلية ، إنهما يفرقان بين جوامع مصر وجوامع أصفهان . وجعلا خيط النسيج يتحرك إلى أعلى وليس إلى أسفل ، وحواوا مادة أفلاطون إلى تأمل بلتيتوس .

وفى وسط هؤلاء القوم وأرضهم ، جاء الأجانب بحثا وراء الثروة أو السلطة لإقامة أسر حاكمة أو لإدارة حوانيت بقالة ولكنهم فى النهاية دفعوا ثمنا غاليا لغزوهم ، القد فقدوا هويتهم وانضموا تحت هؤلاء الذين غلبوهم أو استغلوهم . إن جموع الجنود الاغريق الذين جعلهم بطليموس الطيب يستقرون فى الفيوم لم يتركوا أى أثر أو عادة من عادات بحر ايجة فى تلك المدينة ، والليبيون الذين أعطوهم أسرا حاكمة صحراوية ، والبطالسة الذين اسبغوا عليهم أسلوب الحياة ، والعرب الذين جاءوا بدين جديد ، كل هؤلاء وغيرهم طمست آثارهم تماما وكانوا مثل الحصى الذى ترميه فى بركة فلا يفعل إلا مجرد تحريك سطحها .

إن قشور الفكر الوافدة من الخارج والتى تستورد الآن فى الطائرات والسفن كانت من قبل تدخل نهرالنيل فى مراكب شرعية فقدت بريقها ، وسواء حُرفت أو حُسنت فانه سيصبح من الصعب التعرف عليها ، إذ غلبت عليها طريقة التفكير المحلية ومر الأجانب الغازون الواحد يعد الآخر ، ويقيت ذكراهم فى آثار من الحجارة لا يهتم بها المصريون ، ومثل المجموعات الضخمة من الطيور المهاجرة التى تجتاح وادى النيل ، وتختفى إلى الجنوب الاستوائى الغامض ، فإن هؤلاء الأجانب لم يتركوا خلفهم بلدا لم يصبها أى تغير ، ولكن مصر – كما وجدها هيرودوت من قبل – لا يمكن أن تكون أى شيء إلا مصر .

وقد تتغير الطبقات العليا من المجتمع - فرعون ، وخليفة ، وباشا ، أو رئيس وزراء قد يعتنقون أساليب أجنبية - ولكن سمات البلد وكيانها تبقى دون تأثر ، ومن ذلك الإحساس بالدوام والاستمرارية ، إن هناك تتابعا يربط المعابد الأثرية بأحفاد الفلاحين

الذين شيدوها ، إن تراث مصر القديمة والعصور الوسطى شاهد على وجود سرمدى الآن ومنذ قديم الزمن ، وهو نتاج للنهر وللإنسان الذي يعيش على شاطئيه .

وعلى الرغم من أن البطالسة ، والخلفاء ، والأتراك ، والبريطانيين قد اختفوا إلا أن المسافر إلى مصر لم يتخلف ... وقد شق اليونانيون الطريق وجاءت وفود منهم يشبعون حب الاستطلاع الإغريقي ، واندقع الرومان بعد ذلك ليشاهدوا المناظر وينحتوا أسماهم على الآثار العامة ، وفي العصور الوسطى أيدى فون سوحم ( Von Suchem ) تفجعه من أن يرى ببغاء صغيرا أخضر على النيل ، وقام أنطونيوس مارنر بزيارة قبور القديسين الإسكندريين في خشوع كبير ، ولعل أول زائر من الجزر البريطانية والذي نعرفه باسم الراهب بلاجيوس الذي وصل في عام ٢٠٠ ميلادية ليبسط مذهبا جذابًا يمكن تلخيصه في جملة ، « إني أستطيع إذا كان يجب » ولم يترك مثل هذا الاعتقاد الجرىء مكانا السماحة الإلهية ، ووجد بلاجيوس نفسه متهما بالهرطقة . وبمرور القرون ولزيادة حركة سياحة الحج إلى القدس مر بريطانيون آخرون ، وفي القرن الرابع عشر قام اثنان على الأقل بزيارة الضريح المسيحي القديم ، كنيسة أبو سراج في عشر قام اثنان على الأقل بزيارة الضريح المسيحي القديم ، كنيسة أبو سراج في دمياط عام ١٢١٨ مدح جميع الرجال إيرل تسنسر ، وفي عمليات سلب الإسكندرية الجائرة ( الطائشة ) عام ١٣٦٥ كان أول من يتسلق جدرانها رجل إسكتلندي .

ولم تصبح مصر مكانا يسهل المسافر البريطاني الوصول إليه إلا عند تكوين شركة الليفانت في عام ١٥٨١ والتي تعد انعكاسا الروح البحرية والمشروعات التجارية التي أرسلت الشعب الإليزابيثي حول العالم، والتي أدت إلى إنشاء قنصلية في القاهرة، وقد تسلق الشاعر جورج صانديز الهرم الأكبر في نفس العام الذي انتقل فيه شكسبير إلى سترا تفورد ، وقام جون جريفر الذي أصبح فيما بعد أستاذ علم الفلك بقياس الأهرامات في عام ١٦٣٠ ، وقد نشر صانديز وصفه الأسفاره وأعيد نشره تسع مرات ، وقبل نهاية القرن السابع عشر نشر عشرات من الإنجليز وصفا لمصر واإاسكندرية ، وقبل نهاية القرن السابع عشر نشر عشرات من الإنجليز وصفا لمصر واإاسكندرية ، كانت جزءا من تعليم الشباب الأرستقراطي الإنجليزي ، ووصل إيرل ساندويتش في كانت جزءا من تعليم الشباب الأرستقراطي الإنجليزي ، ووصل إيرل ساندويتش في يخته الخاص إلى الإسكندرية عام ١٧٣٨ ، وفي حوالي نفس التاريخ وصل إلى معبد غيلة ريتشارد بوكوك القسيس الذي تأثر جيبون بعلمه وهيبته ، وبنهاية القرن الثامن عشرين سائحا إنجليزيا قد نقشوا أسماءهم على الهرم الأكبر قبل أن يبدأ الموسم الشتوى

إن المسافر حر ، إنه لا ينتمى إلى أى مجتمع خاص أو جيل معين ، ولا يوجد أى روتين يخنقه ، لقد هرب من الوجوه والأماكن المعتادة وهو يتمتع بوهم أنه ليس محدودا بالزمن ، ومن ثم تصبح شخصيته مرنة ، يمكن أن تمتد من قرن إلى آخر ، إن بعض الدول تمنح ذلك الاحساس بالحرية أكثرمن غيرها ، ومصر بفترتها الزمنية الضخمة وتبايناتها الغريبة تأتى في أول هذه الدول ، إنها هدف المسافر لفترة ألفى عام وأكثر .

وخلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر كان المسافر إلى مصر يمزج الرومانسية بالراحة أكثر مما فعل في أي وقت من الأوقات ، بل قد يقوم أناس مجهواون بصيد التماسيح ، ويعودون محملين بالمومياوات ، بينما استمتع الأشخاص ذوق المكانة بتناول الطعام – وهم متربعون على الطريقة التركية الفخمة بجوار أبي الهول -من أطباق ذهبية ، وهم يستمتعون بمنظر السياس حفاة الأقدام يرتدون حللا من المخمل الأحمر ويهرعون أمام مركباتهم ، ويقوم المضيف المجامل بترتيب سبق لكي يكتشف أحد هواة علم المصريات مقبرة كانت قد أعدت في اليهم السابق ، وإن نجد أي زوار سافروا في النيل في مثل الفخفخة التي سافر بها أمير وأميرة وبلز في عام ١٨٦٩ ، فقى يوم ٦ فبراير وكان ضيوف الخديوى إسماعيل تركوا القاهرة ومعهم تابعوهم - ومن ضمنهم سير صمويل باكر الذي كان قد سافر في النيل من قبل في ظروف أقل راحة ليكتشف منابع النيل - في ست سفن زرقاء وذهبية اللون ، وكان ديكورها الداخلي مناظر لأنتوني وكليوباترا ، وكانت كل سفينة تقطر خلفها صندلا محملا بضروريات الحياة ووسائل الترف بما فيها أربعة خيول وحمار في بياض اللبن لركوب الأميرة وثلاثة الاف زجاجة شمبانيا وأربعة الاف زجاجة نبيذ أبيض فرنسي ، ويصحبهم أربعة طهاة فرنسيون ومغسلة ، وحين عاد الزوجان الملكيان في منتصف مارس كان معهما ٣٢ صندوق مومياوات وتابوت ضخم وولد يتيم في لون الشيكولاته عمره عشر سنوات اسمه على أحمد ، أرسل بعد ذلك إلى كلية ساندرنجام العسكرية ليقدم القهوة في ملابسه الوطنية .

وعلى الرغم من أنه فى هذه الأيام لا يسمح الوقت أو المال باستعمال ذهبيات تسافر على مهل إلى النوبة إلا أن أواخر القرن العشرين له مزاياه ، ولم يعد موظفو قناة السويس يحصلون على مياه الشرب من الهند على متن السفن كما كانوا يفعلون ، وأصبح الكافيار يصلهم عن طريق الجو ، وعلى الرغم من أنك لن تجلس متربعا على الأرض وتتناول طعامك من أطباق لأن المرافق قد تحسنت ، وإذا كنت تستطيع أن تهضم الفنادق عديمة الشخصية مثل ناطحات السحاب فهناك العديد منها ، والاتصال

سريع وسبهل؛ إذ يمكنك أن تطير من الدلتا إلى السبودان في خلال ساعات، فإن القرن العشرين يقدم تاريخ خمسة آلاف عام في أقل مجهود وبلا مشاكل،

وما يبقى بعد ذلك يعتمد على ذوق المسافر وذكائه ، ففى استطاعته أن يستمتع بالمناظر الطبيعية أو يفسدها ، وأذكر أن «جنتامان» فى شهر العسل نظم عرضا الصواريخ النارية فى معبد الكرنك ، وكتبت إحدى وصيفات أميرة ويلز فى مذكراتها «شاهدت معبدا قديما آخر ولست متأكدة من اسمه » إن مثل هؤلاء الأشخاص مكانهم بلدهم ، أما البعض الآخر فإن كل يوم فى مصر يضيف إليهم تجارب سيتذكرونها دائما ، إن مصر ستترك بصماتها عليهم ، كما فعلت مع العديد ممن سبقوهم ، وجمال مناظرها الطبيعية والأهمية الفائقة لتاريخها سيثير عجبهم ، وأن تختلف حكاياتهم كثيرا عن تلك التى أثارت خيال بونابرت ، يراقب المسافر الحديث الشمس وهى تحرق الشبورة من فوق النيل عند الفجر ، وحين ينصت المرء إلى أغانى المراكبية ، وحين يقف فى ظل تمثال ممنون ، ويسير فى معبد حتشيسوت ، وحين يشاهد الشفق فى وسط مقابر الخلفاء وضوء القمر فوق الصحراء ، حين يفعل المسافر ذلك فإنه سيسترجع ما قاله إنجليزى منذ ٥٣ عاما « يا لك من نهر من أعظم الأنهار وبلد من أعظم البلاد » .

#### الفصل الثانى

#### الواحة المنظمة

لم تتحد الجغرافيا والمناخ من قبل لإنتاج مثل هذا البلد غير العادى؛ فإن المساحة المستطيلة التى تمثل مصر وتابعتها الصغيرة سيناء ، تبلغ أكثر من مليون كيلو متر مربع تقريبًا ، وعلى الرغم من ذلك فإن مساحة الأرض الخضراء فيها لا تتعدى ٤٪ من مساحتها ، حيث تنحصر الزراعة في وادى النيل والدلتا — وهي المثلث الغنى الذي يقع بين القاهرة والبحر . وتقدر المسافة بين الشلال الأول في أسوان عبر الوادى إلى رأس الدلتا (٤٥٠ ميلا) ، ومن هناك إلى البحر المتوسط (١٠٠ ميل) أخرى ، بينما نجد أن ساحل الدلتا طوله (١٥٠ ميلا) . أما الأرض الخضراء — الوادى والدلتا — التي يشبه شكلها زهرة اللوتس ، فهي تحوى سكانا عددهم في ازدياد مطرد يقتريون من ٤٠٠ مليونا ، بينما نجد أن الصحراء التي على جانبي الوادي — التي أطلق عليها القدماء لفظ « الأراضي الحمراء » لكي يميزوها عن الطمي الغامق المغذي الزراعة ، وتبلغ مساحتها حوالي ٢٠٠٠ ، ٢٥ فدانا — يسكن فيها ما يزيد على ٠٠٠ ألف مواطن .

ولم يكن الأمر كذلك دائما ، فقد كان الوادى فى العصور الغابرة أرضا رخوة موحلة تغطى معظم الدلتا ، التى تكونت فيما بعد من طمى النيل المنساب إلى البحر ، وقد عاش أجداد المصريين القدماء فى الهضبة المجاورة والتى كانت فى ذلك الوقت منطقة حشائش طويلة (سفانا) لا تختلف كثيرا عن مرتفعات شرق أفريقيا ، وهى موطن الفيل والأسد والجاموس وحمار الوحش ، وعلى أطراف ما يطلق عليه اليوم بحر الرمال العظيم ، توجد أشجار متحجرة لا عدد لها تكون الغابة المختفية .

ثم جاء بعد ذلك زمن الجفاف وتحولت المرتفعات إلى صحراء ، وواجه شعب الحشائش الطويلة (السفانا) تحديا خطيرا غامروا - بلا شك في البداية في خوف وتردد باللجوء إلى وادى النيل ، وكانت جائزتهم في النهاية هي الحضارة المصرية ، فقد قاموا تدريجيًا بتجفيفه وتنظيمه ، ثم زراعة كل من الوادى والدلتا ، وكانوا فيما قبل الألفية الخامسة قبل الميلاد ، يشيدون أماكن لدرس القمح وتخزين الشعير ،

ويغزلون أتيالا بدائية ، أمًّا في الألفية الرابعة قبل الميلاد فكانوا يصنعون أواني جميلة من الحجارة والفخار المزين ، كما كانوا ينقبون عن الذهب والمرمر في تلال الصحراء الغربية ، واخترعوا الكتابة الهيروغليفية ، وفي حوالي سنة ٣٠٠٠ ق. م. اتحد الوادي والدلتا في مملكة واحدة وبدأ تاريخ الأسرات الطويل .

وكانت طبيعة الملكة غريبة في أنه كان لها العديد من صفات الواحة ، فكانت الخصوبة الخضراء تحيط بها الصحراء ، معزولة عن النوبة عن طريق الأميال الستة للشلال الأول ، ومنفصلة عن البحر المتوسط عن طريق سلسلة من البحيرات ( مريوط وأدكو والبرلس والمنزلة ) ومستنقعات من الصعب الدخول فيها ، وحتى القرن الأول الميلادي كان حيوان (سيد قشطة) يصطاد في منطقة الدلتا ويرسل إلى روما للألعاب، وكانت البلد أيضا واحة بمعنى أنها كانت مناسبة للإنسان ، وازدهرت أشجار النخيل والدوم والكتان والأذرة والعدس والبصل والكرات والتين والبطيخ ، وعلى الرغم من أن الزيتون لم يجد له مكانا إلا أن السمسم ونبات الخروع كانا مصدرا لإنتاج الزيوت ، ثم جاءت صناعة النبيذ في الألفية الثالثة ، وجاءت على الأرجح من سوريا أو سيلزيا . وازدهرت صناعة النبيذ حتى أنه في أثناء المملكة الجديدة ( ١٥٨٥ - ١٨٥٨ ميلادية ) كانت قوارير النبيذ تحمل خصائص الكروم وموعد قطافها وأطلق عليها « ميتر دى شتى » ، ومع أن الخيول والجمال وصلت مؤخرا للبلاد ( وكانت حيوانات أنبل من الجاموس المستورد في مصر الحديثة ) إلا أن الحمير والخنازير والماعز والخراف كانت إما موجودة أصلا أو جاءت خلال الأسرات الحاكمة ، وكان النهر يعج بحوالي مائة وتسعين نوعا من الأسماك ، من ضمنها سمكة النيل الكبيرة ، وكانت بحيرات الدلتا تحتوى على كميات كبيرة من سمك البورى ، وفي ذلك الوقت - وكما هو معروف الآن -كانت هجرة الطيور الكبيرة التي تمر فوق وادى النيل مصطحبة معها أعدادا هائلة من الأوز والبط التي كان يتم صبيدها داخل شباك ، أو عن طريق رمي جناح الطائر بالعصى الرفيعة ، وكانت أشجار الجميز والسنط والسرو المحلية تنتج أنواعا من الأخشاب قليلة الجودة ، وعلى الرغم من عدم وجود أخشاب ممتازة فقد تم سد هذا العجز عن طريق التجارة ، وفي غياب الأمطار كان اقتصاد البلاد يعتمد على ما يجود به نهر النيل ، فالأمطار في القاهرة لا تتجاوز بوصتين في العام ، وفي مصر العليا نسبتها لا تذكر ، ففيضان نهر النيل السنوى كان البئر الذي لا ينضب والذي يعتمد عليه في تغذية الواحة ، فالفيضان الذي يسببه المطر السنوي المدرار على هضبة الحبشة البعيدة كان يصل إلى ممفيس حوالي منتصف شهر يونيو ، وكان النهر في ارتفاع مستمر حتى منتصف سبتمبر ، وبعدها يبدأ في الانخفاض ، وكان هذا الوقت فريدا ومناسبا ، ففي بلاد ما بين النهرين ( العراق ) كان نهرا الفرات ودجلة يفيضان في الربيع ، فتنبت المحاصيل وقت انحسار الماء ( الجزر ) ، إلا إذا استخدمت الطرق الصناعية في ريها ، أما وادى نهر النيل فقد كان على عكس ذلك ، إذ تزدهر المحاصيل أثناء فصل الشتاء المعتدل بعد أن ينحسر الفيضان في فصل الخريف ، وتحصد المحاصيل في الربيع ، وأحيانًا يكون نهر النيل شديد الكرم ، فتجتاح الفيضانات العالية القرى وتدمر الوادى .

ولم تكن السيطرة على النهر باتباع نظم معقدة للرى وتوزيع المياه إلا في بداية حقبة ما بعد الأسر الحاكمة ، وسرعان ما صاحب ذلك نظام تخزين المياه (حفظ المياه) الذي كان ضروريا في سنوات القحط ، عندما كان الفيضان غير متكافئ ، وكان لترويض نهر النيل نتائج اجتماعية وسياسية على درجة كبيرة من الأهمية ، فقد أدى ذلك إلى ضرورة التعاون والشعور بوحدة المصلحة ، وهذا أدى بدوره إلى النظام الدقيق الكامل الذي يعد من سمات قوة مصر القديمة .

وقد ساهم نهر النيل - كوسيلة للاتصال - مساهمة فعالة في اتحاد الواحات ، ولعل وسائل الانتقال والاتصال الداخلي لم تكن جديرة أن يعول عليها بسهولة في أي مكان آخر من العالم القديم ، وهنا أيضا لعب الحظ دورا قاطعًا ، فقد كانت الرياح السائدة تهب من البحر المتوسط - أعلى النهر - لمدة أسابيع دون انقطاع ، إلا رياح الخماسين التي كانت تدوم خمسين يوما أثناء الربيع وتجلب معها العواصف الرملية المخيفة من الجنوب ؛ إذ كانت تسهل على المراكب أن تتحرك بسهولة تامة شمالا على النهر إما شراعيا أو مع التيار ، وكانت المراكب الشراعية البسيطة الفعالة - والتي وصفها الكاتب راسكن بأنها تشبه جناح العصفور - تستعمل منذ القدم ، ولحسن الحظ أيضا كانت صناعة المراكب والحبال في بلد تنقصها ألواح الخشب ، تقوم على ورق البردي الذي يكثر في منطقة الدلتا .

وكانت الواحات التى تم تزويدها بوسائل الاتصال الداخلى تتمتع بحدود آمنة ، فكانت قبل وصول الجمال إلى مصر - حوالى القرن الرابع قبل الميلاد - تمثل فاصلا منيعا للغزاة ، وكتدبير احتياطى ضد احتمال غزوات قبائل البدو أقام الفراعنة مراكز في الواحات القريبة بالصحراء الغربية (على الرغم من أن واحة سيوة التى تقع وراء بحر الرمال الأعظم والتى تستغرق خمسة عشر يوما من السفر للوصول إلى الدلتا - لم تكن مأهولة حتى نهاية فترة الأسر) .

وفي الصحراء الشرقية — حيث كان النيل جنوبي مدينة قنا يبعد عن البحر الأحمر بحلالي مئة ميل — كان لدى الفراعنة سببان هامان لتزويد الآبار بحاميات ؛ أولا: لأنه كان يتحتم عليهم تحريمها على القوات المعادية . وثانيا : كانوا في حاجة إليها لاستغلال مناجم الذهب الحكومية في تلك الجبال التي لم يكن بها ماء . وعلى ساحلى الدلتا كانت البحيرات والمستنقعات تمثل خطا دفاعيا مثل الرمال في الجنوب ، وكانت نقطة الضعف الوحيدة هي المعبر إلى أسيا : خليج السويس . وهناك أقيمت الخطوط الدفاعية منذ الملكة القديمة ( ٢١٩٤ ـ ٢٧٦٦ ق . م ، ) ودعمت كثيرا في الألفية التالية في العصر الإمبراطوري ، وحيث إن التنظيم الداخلي كان قويا فقد كانت الواحة يصعب اختراقها ، ولم يحدث أن اخترقت الخطوط الدفاعية خلال الألفي عام التي جاءت بعد توحيد الملكة إلا مرتين ، وفي كل مرة كان الغزاة يستفيدون من القلاقل الداخلية ليعبروا خليج السويس .

وفى انتقالهم لمواطنهم فى الواحات انتعشت حياتهم على الهضبة المتاخمة ، فقد جاءوا - كما قال هيرودوت - لينعموا « بالفاكهة فى الحقول بمجهود أقل من أى شعب من شعوب العالم » ، كانوا أكثر ثراء وراحة من جيرانهم ، وكانت ظروف معيشتهم كما رأينا تشجع فيهم روح الجماعة والقيم الاجتماعية ، وفى الأشهر الثلاثة التي كانوا ينعمون خلالها بالراحة من الزراعة ، والتي كان يوفرها لهم فيضان النهر ؛ أصبحت لديهم الفرصة القيام بالأعمال الجماعية الطموحة : المعابد والمقابر التي كانت أبنية أثرية للأديان أو للفراعنة الذين كانوا يعتبرون ممثلين لهم ووسطاء لدى الآلهة ، وكان سكان الدلتا - وإن لم يتمتعوا بقوة الإبداع والتصور - نوى حدب وعقلاء ومجدين في متابعة حياة منظمة مستقرة ، وكانوا متفائلين ينظرون إلى النواحي السعيدة للأشياء ، ويقدرون عائلاتهم وبيوتهم وحدائقهم ؛ ولعله لم تكن توجد أمة أوقفت نفسها على زراعة الحدائق مثلهم ، وإذا كان مجتمعهم الدائم الترابط - والذي كان في بعض الأحيان يبدو راسخا لا يتغير - يجعلهم يفرطون في المحافظة ؛ فإنهم لم يكونوا يلاحظون ذلك ، يبدو راسخا لا يتغير - يجعلهم يفرطون في المحافظة ؛ فإنهم لم يكونوا يلاحظون ذلك ، وكانوا - بما لديهم من شعور بتفوق بلادهم وعاداتهم - ينظرون إلى الأغراب وطرق معيشتهم بنفورهم المعتاد .

وعندما كانوا يتنازلون وينظرون إلى ما بعد حدودهم ويزورون شعوبا أقل منهم حظا ، كان ذلك بغرض الحصول على السلع التى لم تكن كثيرة ، والتى كانت تفتقر إليها بلادهم ، وأهم هذه السلع الأخشاب ، وكانت أقرب الغابات في لبنان ، وقبل منتصف الألفية الثالثة أقاموا محطة (مركزا) للتجارة في ببلوس ( Byblos ) ، ومن ثم

قامت مجموعة من السفن لا يقل عددها عن أربعين سفينة بالإبحار وهي محملة بالأخشاب أيام الأسرة الرابعة ، وكان البحث عن الخشب أول ما جعل المصريين يبحرون في البحر المتوسط ، وبدأت التجارة مع لبنان تزدهر حيث ظلت السفن تروح وتجيء في البحر لأكثر من ألفي عام ، وكانت تعرف بسفن بببلوس ، وعلى مر الأيام أصبحت بببلوس مصرية تماما ، تقتني معابدها وكهنتها لخدمة الجالية من تجار النيل وموظفيه ، وأمكنهم الحصول على الفضة من مناطق بعيدة ، كما كانوا يحصلون على النحاس بصفة دائمة من قبرص ، وكلها معادن لم تكن موجودة في مصر .

وفى وقت لاحق للارتباط بببلوس بدأت البعثات التجارية عبر البحر الأحمر إلى بلاد بانت (التى عرفت فيما بعد بالصومال)، وجاء ذكر إحدى هذه البعثات في النقوش المرسومة على جدران معبد حتشبسوت في طيبة، وكان الفراعنة يحصلون من بانت والبلاد القريبة على نباتات المر والبلسم والقرفة وعلى اللؤاؤ والعاج، ولتسهيل هذه التجارة تم حفر قناة تصل بين الدلتا والبحر الأحمر وذلك في عهد الأسرة السيادسة والعشرين، واستكملت في عهد الحكم الفارسي في القرن الخامس (أعيد بناؤها بعد مائتي عام في عهد بطليموس ميلاديفوس)، وفي عصر البطالمة تمكنوا من دراسة الرياح الموسمية (المؤسون) وبذلك تمكنت مراكبهم من الوصول إلى الهند حاملة صبغة النيلة والفلفل والحرير، ولم يكن تسديد ثمن هذه المستوردات وشحن شجر الأرز اللبناني الثمين يمثل أي مشكلة لبلد يزخر برواسب الذهب في الصحراء الشرقية، وباحتكار نبات البردي وبثروة في قماش الكتان، وفي سنوات تالية بمخزون فائض عن الحاجة من القمح.

وفى خلفية التاريخ الأوروبى حيث شهد قرن أو اثنان ازدهار قوى عظمى وأفولها فإن استمرارية حضارة الواحات كانت دائما مبعثا للعجب ، ومما يدعو إلى الدهشة أكثر من ذلك أن المصريين لم يكونوا شعبا عسكريا ، وكانت قوتهم تكمن فى نظامهم وحدود بلادهم ، ففى خلال ٢٥٠٠ عام لم يقوموا إلا بثلاث معارك حربية كبيرة ، وكلها كانت فى النصف الثانى من الألفية الثانية : موقعة مجدو وقادش ضد الحيثيين والانتصار الباهر ارمسيس الثالث فى الدلتا ضد رجال البحر ، وعموما فإن المصريين لم يكونوا ينظرون إلى المحاربين بأى اهتمام ، وكان تقديرهم واهتمامهم مقصورا على الإداريين وموظفى الحكومة والعمال المهرة ، ولم يخاطر المصريون بالاتجار مع البلاد الأخرى إلا بعد مجىء الإمبراطورية الجديدة (١٠٨٥ – ١٠٥٨ ق . م ،) لتبادل التجارة وليس السعى وراء الانتصارات ، وكانت فكرة التنافس مع حياة وادى النيل المستقرة

تغلب عليهم وتسحرهم ، ومما يدعو للسخرية أن طموحات فراعنة الأسرة الجديدة الإقليمية هي التي ساهمت في سقوط المملكة ، ولأنهم لم يستطيعوا تجنيد شعبهم المسالم بأعداد كافية فإنهم كانوا يعتمدون بشكل متزايد على الجنود المرتزقة من السوريين والليبيين ، وعندما انفصمت عرى الوحدة الداخلية في نهاية ذلك العصر جاء الليبيون من الصحراء الغربية – لاشك ليزوروا مواطنيهم – واستقروا في منطقة الفيوم وأسسوا أسرتهم الأجنبية الحاكمة ،

وكان توحيد مصر ( ٣٠٠٠ ق ، م، ) – الذي يرجع في الواقع الملك مينا هو تحقيق وحدة الوادي وليس الدلتا ، وكأن القوة الدافعة الخلاقة والمنظمة تأتى من الوادي ، وإلى يومنا هذا يقال بالإجماع : إن نشاط البلاد ينحصر في جنوب القاهرة ، ويمجىء عام ٢٦٧٦ ق ، م ، أدت الوحدة إلى ظهور دولة قوية متكاملة تماما تعرف باسم المملكة القديمة ، واتخذت الحضارة المصرية الشكل الذي ظل طويلا دون أن ينفصم ، وكانت ممفيس هي عاصمة الدولة القديمة التي أعطت للعالم أول مبان منحوتة في الحجر في سقارة وفي أهرامات الجيزة ، وظل استقرارها ثابتا لما يقرب من ٥٠٠ سنة وهي مدة كالمدة التي تفصل الغزو النورماندي والأرمادا تقريبا ،

وجاء الانفصال في مصر – كما يحدث دائما – في ضعف الإدارة وزيادة نظام الإقطاع في الأقاليم ، وأتاح هذا الانفصال للغزاة أن يعبروا خليج السويس ، وتمزقت الملكة ، وبدأ لأول مرة عصر المتاعب ؛ ففي بلد يتحرك فيه بندول الساعة ببطء بقيت المتاعب لمدة قرنين من الزمان ، ولكن عندما عادت الوحدة فرضت من الجنوب مرة أخرى ، واستعاد المجتمع صفاته المصرية الصميمة ، وفي عصر الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة استطاع الفراعنة – الذين كان يطلق عليهم باستمرار أسماء أمنمحتب وسيزوستريس – أن يجعلوا حقبة المملكة المتوسطة ( ١٩٩١ – ١٦٧٠ ق ، م، ) حقبة الحكم المستقر الذي دام ٣٠٠ سنة .

ومما عجل بمجىء عصر المتاعب الثانى الذى لم يقتصر على الانقسام الداخلى ، مجىء أسلحة جديدة من آسيا كالحصان والعربة التى لم تكن معروفة للمصريين ، واستطاع الهكسوس على ظهور خيولهم أن يكتسحوا الخليج من عام ١٧٠٠ إلى ١٧٥٠ق.م ، وأقاموا عاصمة فى الدلتا ، ومرة أخرى استردت وحدة البلاد بدءا من الجنوب وعاد النمط التقليدى فى الملكة الجديدة ، وكما حدث فى الملكة القديمة التى استمرت حوالى خمسمائة سنة (١٥٦٨ – ١٠٨٥ ق ، م ، ) وكانت آثارها المعروفة هى

مقابر طيبة ومعابدها ، شهدت هذه الحقبة أيضا العصر الإمبراطورى في التاريخ المصرى ؛ عندما امتد حكم فراعنة مثل تحتمس الثالث ورمسيس الثانى حتى نهر الفرات ، ولم تصل ثروة البلاد والاستقرار الواضح لحضارة وادى النيل إلى أعظم مما وصلت إليه في تلك الحقبة ، ولكن الطابع الذى استمر أكثر من قرنين من الزمان بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد كان قد بدأ في الانحلال ، وضاع الترابط تحت حكم الرعامسة ، وفي القرن العاشر جاء الليبيون ليحكموا مصر .

وعلى الرغم من أن أنماط الحضارة القديمة استمرت تدعمها محافظة الشعب والنفوذ والهيبة التى وهبها لهم ماض عظيم ورائع ؛ فإن مصر أصبحت فيما بعد محط أنظار الغرباء ، فتنافس الأحباش والآشوريون والفرس على مملكة الفراعنة ، ففى القرن الرابع ق ، م ، كان مكتانيوس الثانى – آخر حاكم لمصر من أبنائها – قد فقد كل أمل وفر إلى الجنوب ، ويعد ذلك بقليل في عام ٣٣٢ ق ، م ، جاء الإسكندر الأكبر وأصبحت مصر في عهد البطالسة والمسيحيين والإسلام شيئا مختلفا تماما ، فقد ترك هؤلاء آثارهم وتماثيلهم المهيبة في الإسكندرية وفي أديرة الصحارى وقاهرة العصور الوسطى المتالفة .

وعندما بدأت البلاد أول اتصال لها بالعالم الحديث في وقت بونابرت وجيوشه كانت مصر القديمة قد أصبحت أسطورة ، وكان إعادة اكتشاف الحضارة الفرعونية المتتالى خلال المائة وخمسين عاما التالية من الإنجازات في علم الأركيولوجي (الآثار) ، وإذا كان لأوروبا أي دين عند المصريين فإنه من حق دينون وبلزوني وشامبليون وليسيوس ومن جاء بعدهم ، وحتى الآن فإن جوهر الماضي باق لأن طبيعة الأراضي وسحرها هو نفسه لم يتغير من عهد مصر القديمة ، وعلى الرغم من مرور آلاف السنين فإن فلاحي وادي النيل هم ممثلون لقبائل الفراعنة ويشتركون معهم في كثير من الفضائل .

#### الفصل الثالث

#### طبيعة الوادي

استطاع نهر النيل أن يحفر مجراه خلال صحراء قاسية صارمة خالية من الأشجار والمياه ، وبذلك خلق طبيعة مصر ؛ فبين التلال العارية يواصل الحزام الأخضر – الذي يضيق ويتسع مع تعرجات النهر – مسيرته مع مجرى النهر ، وعلى الرغم من أنه يمتد أسفل القاهرة إلى الدلتا التي تشبه المروحة في شكلها ، فإن هذا الشريط الوافر النماء والذي يقع بين أرض جرداء غير مأهولة ، يمثل أرض مصر الأصلية ، وأحيانا ما يبدو ذلك وكأنه جاء بالصدفة : فهذه الخضرة التي تنحصر مصادفة بين بحر لا نهاية له من الرمال كان من السهل ألا يكون لها وجود ، ومع ذلك فوجودها شيء معقول فإننا نستطيع أن نرى كيف جاءت ، وإذا ما نظرنا من الصحراء نستطيع أن نتعرف على البلاد ، فمنظر واحد يكفي لأن يكشف لنا عن طبيعة أرض مصر .

ووسط هذا المنظر الجميل يسير النهر بطيئا ، وعلى صفحته مركبان أو ثلاثة تعكس قلاعها البيضاء أشعة الشمس ، بينما تصل مياهه المحملة بالطمى إلى الحقول على جانبيه ، ثم تتفرع القنوات من المجرى الرئيسى للنهر كالشرايين ، كل يتجه إلى وجهته ، ومن هذه الشرايين تتفرع شرايين أصغر ، وفي النهاية تسير بطيئة لتتفرع إلى نهيرات منفصلة ترفع مياهها السواقي لتروى حقلا أو قطعة صغيرة من الأرض .

وتسير كل هذه المياه في تعرجات ملتوية خلال رقع متعددة الخضرة ، وتبدو أكثر غزارة إذا ما قورنت بالصحراء المجاورة ، وتتعدد فيها ألوان عيدان الذرة الصفراء أو الأرض ذات اللون الأقحواني البني التي لم تنبت فيها المحاصيل بعد ، وتبدو غابات من أشجار النخيل وكتل من أشجار الجميز كما لو كانت أنماطا مصغرة دقيقة على نموذج جغرافي ، وتمتد طرق موحلة صغيرة تعلو مستوى الحقول على طولها وعرضها ، بينما تظهر على الحزام الأخضر – على مسافات صغيرة – قرى من الطمى الداكن ، تتوسطها أحيانا مئذنة أو واجهة منزل مطلية بالجير لأحد كبراء القرية ، وعلى مدى أربعمائة وخمسين ميلا من المناظر الطبيعية تبدو المدن الصغيرة – التي لا تزيد على قرى مزدحمة – شاذة تماما ، يمتد خلالها قضبان القطار في حياء شديد .. إن المياه والحقول غير المسورة وأشجار النخيل والقرى هي اللب الحقيقي لكل هذا .

وعلى مدى ستة أشهر من فصل الشتاء ترتفع الشمس في كبد السماء ، وتسير في رفق واعتدال مستمرين ، فهذا هو الفصل الذي اعتقد المصريون القدماء أن الإله رع في مراكبه السماوية يقوم بأداء واجباته بحرص واهتمام - فلا هو يلفح ( يحرق ) المحاصيل ولا يسمح للرياح الشمالية أن تعيث فيها الفساد lieeuse ، والشمس عندما تبزغ من جهة الصحراء الشرقية تمتص قطرات الندى ، ثم تسير يوميا عبر الوادى في سماء لا تكسوها الغيوم ، وفي المساء تغيب وراء التلال الليبية فتخلق بذلك مشهدا ختاميا غاية في الروعة عند مغيبها الذي يأخذ بالألباب ، ويوما بعد يوم يتكرر هذا الموكب، ويوما بعد يوم يتكرر هذا المشهد، فإذا ما نظرت عبر الوادى تعرف أن هذا المنوال الدائم هو أصل المنظر ، وأن رسوخ الشمس ينعكس على دوام المنظر ، وأن الأرض تتغير قليلا من جيل إلى جيل ، بل من قرن إلى آخر ، إن تربة مصر نفسها لها صفة الدوام كما لو أنها تقاوم التجديد، أما النمط الزراعي وغابات النخيل والقرية المنبسطة والطرق الموحلة فكلها دائمة خلال الفصول ، وعلى الرغم من أبراج الكهرباء الجديدة فإن الوادي الذي يمتد تحتها هو نفسه وادى الفراعنة ، وترى أمامك مصر القديمة يحفظها بلسم الشمس وغريزة السكان المحافظة الفطرية ، فلم يحدث خلال تاريخها الطويل أي تغير في سقوط الأمطار أو في نمو غابات وقطع أشجارها ، ولا وجدت أسوار تحيط بأراضيها الزراعية ، كل ما هنالك ظهور بعض الطرقات الجديدة كشرائح عبر الحقول - وحتى إلى يومنا هذا فإن الصناعة لم تؤثر على سلامة الأرض ، فإذا عاد المصرى القديم بعد ألفى عام قبل الميلاد من مناجم الذهب في صحراء البحر الأحمر فإنه يرى نفس الأرض المزروعة ، بينما قوافل العرب التي تسير متثاقلة التصل إلى حافة الوادى كانوا سعداء ليروا نفس المياه ونفس قلاع السفن البيضاء .

إن النيل والشمس هما اللذان يمدان الوادى بأسسه الثابتة ومواده الخام ، ويقوم الفلاح بتنظيمه مضيفا إليه نكهة تجعله أكثر مصرية ، فحقوله تشبه محصولاتها قطعة من الفن الغنى بالألوان ، وسمّته هى سمّة القرية ، ومن سماته أيضا ملامح المناظر المصرية بحيويتها الجوهرية ، فهذه الأشكال الصغيرة التى تتحرك دون أن يسمع لها حس أسفل الوادى هى جزء لا يتجزأ من المنظر ، أكثر من سكان أى بلد من البلاد القريبة ، وفي الحقول لا يكتمل أى تشكيل (صورة) دون أن يكون فيه الرجل ودابته ، فكما في الهند نجد صورة الطفل على جاموسته الهندية بينما تنام الأسرة تحت شجرة الد ( Banyan ) حيث نرى الجمل والحمار يرعيان بجانبهم – ونرى أجسادا نصف عارية تنحنى على التربة بينما يقوم الرجل برفع الماء إلى الحقل ، ففي كثافة سكانية عارية تنحنى على التربة بينما يقوم الرجل برفع الماء إلى الحقل ، ففي كثافة سكانية

غزيرة يعتمد ستون في المائة منهم على الزراعة وتتفاعل الطبيعة مع الإنسان بشكل كبير ، ولكن المنظر المصرى إنساني للغاية ؛ فدائما ما نرى أجساما مستغرقة في العمليات الزراعية البسيطة المتتالية وفلاحة الأرض ، ليس لها — في كثير أو قليل — تلك الجاذبية الرومانسية التي ترتبط بالريف الأوروبي ، فهذه الفدادين التي تم حرثها ثم أعيد زراعتها لا تشبه بالمرة تلك الغابات الصغيرة وأحراش البرقوق الشائك والوديان الصغيرة التي تحيطها الأشجار والأراضي المغطاة بالأعشاب ، فهنا لا تجد الزهور البرية قدما مربعا واحدا تنمو فيه بجوار المحاصيل ، وهنا لا يوجد قفار ولا مشاركة في الوحدة ، بل نجد حيزا محدودا من الأرض الخصبة أحسن إعدادها لتكفى الأعداد الكبيرة من السكان .

ومع ذلك فإن هذه الأرض المغطاة بخطوط الغرين هي من أكثر بقاع العالم جمالا ، وهذا الجمال يرتبط بدقتها ، فالمنظر المصرى لا هو واضح ولا هو عاطفى ولكن يمتاز بجاذبية جمالية ، وله صفة الفن التجريدى الذى يشتق من الاختلاف التام بين الشكل واللون والروبق ، فتكوين الألوان الكثيرة والنسبية في الطرق والقناة والبعد الثالث في أشجار النخيل وأكثر من ذلك نوعية الضوء – كل ذلك يجتمع يعطى تأثيرا في غاية الرقة ، وفترة ظهور الشمس في كبد السماء وقت الظهيرة هي الوقت الوحيد الذي يضيع فيه هذا المعنى لساعة أو اثنتين ، ولعل الأراضى الواسعة في إيست إنجليا هي يضيع فيه هذا المعنى لساعة أو اثنتين ، فعل الأراضى الواسعة ونفس القنوات ونفس أجمات الأشجار والأزهار التي توجد في مصر ، ولكنك في مصر لا ترى الغيوم الرائعة أجمات الأشجار والأزهار التي توجد في مصر ، ولكنك في مصر لا ترى الغيوم الرائعة المتراكمة التي ترتفع في الأفق والتي تميز مناظر إيست إنجليا ، ويراودك الشعور بأن المنظر أقل ثقلا وأكثر تنويعا وأكثر رقة ، فإن مصر لها نفس تكوين إيست إنجليا ولكن بالجو العام والضوء الذي نراه في منطقة برفانس .

ولهؤلاء الذين يستجيبون لجمال زهرة الخليج المزهرة تحت سماء زرقاء صافية ، لا يجدون متعة في مصر إلا ساعة الغروب فقط ، فالألوان تتغير على مدى ساعة واحدة من تركوازية إلى خضراء ثم بنفسجية وذهبية ، وكثيرا ما تُخلِف هذه الألوان أثرا عظيما وإن كانت في الغالب تعطى صورة مصر مرسومة على بوست كارد : بريق المياه ، وصورة انعكاس الأهرام ، والنخيل تحت سماء جميلة منمقة ، إن هذا المنظر الرومانسي تخلقه دقة المناظر المصرية خلال ساعات عشر من كل يوم ،

وبتفاعل الألوان من أسوان حتى الإسكندرية ، ويتكرر تفاعل الأشكال بصورة مستمرة تحت ضوء شمس مصر الصافى ، ولكن هذا التكرار لا يبعث على الملل فالروثق والنمط فى تغير دائم ، وإن لم يكن ملحوظا . ومن وقت لآخر تكون تلك التغيرات الأكثر وضوحا ، حيث تأخذ حقول القطن فى الدلتا مكان عيدان قصب السكر القرمزية فى مصر العليا .

وإذا كنت في قارب من قوارب النيل فإنك تتذوق التغيرات القريبة في المناظر ممتزجة بحركة الإنسان التي تمثل جزءا لا يتجزأ من المنظر العام ، فترى الفلائك التي تشبه جناح الطائر تمر أمامك محملة ببالات القطن وقصب السكر والأواني الفخارية ، أو ترى الرجال وقد لفحتهم الشمس يلبسون الأزر ويلقون بشباكهم من قواربهم الصغيرة المتأرجحة ، وعلى الشاطىء يمر العاملون في الحقول في زي من النسيج الخشن : النساء بقاماتهن المعتدلة الرائعة يحملن الأواني أو الصرر على روسهن ، والفلاح بجاروفه ، بينما تتمايل الجمال المحملة بتلال من البراسيم ، والحمار بأذنيه الكبيرتين يسير في صبر ، والأطفال يجرون المواشي الموكل إليهم رعايتها ، وحجمها يفوق حجمهم عشرات المرات ، ودائما ما نرى المحاصيل المزروعة ووراءها عن بعد مجموعات النخيل .

فإذا سرنت مع مجرى النهر ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم ، تجد أن الصورة ليس لها بداية ولا نهاية ، فاللبس الخشن على ضفاف النهر يتكرر بشكل دائم ، والطفل على ظهر الجاموسة ، والفلاح وهو يعمل جاهدا ليرفع الماء – كلها صور رأيناها مئات المرات ، ولابد أنك رأيت طائر أبو قردان الأبيض يسبر غور طمى النهر وأضم سيقان النباتات الحمراء التى خلقها من لسان البحر ، وفي المساء تنصت إلى البحارة يتغنون بنفس الأغاني وتشاهد نفس أشجار النخيل في خلفية من السماء القرمزية ، وطوال ملاحظتك النهر فإنك سترى ذلك الصف من التلال الصحراوية أحيانا التمس ، وأحيانا تبدو في جفافها الذي بلا ملامح وكانها تجثم على الوادي ، وقد تبدو طيبة وواقية تضيف إلى المنظر ترابطا وتركيزا ولكنها دائما موجودة ، دائما متكررة ودائما مثل أي شيء في طبيعة مصر ملائمة وحتمية ، وأخيرا قد يأخذك التفكير في أن مركبك لم تتحرك مطلقا ، وأن تقدمك ليس إلا خداعا ووهما ، وأنك لم تفعل أكثر من مشاهدة التأثير المتنوع الضوء والألوان على منظر واحد .

وطمى النيل والقرى ليست إلا استمرارا للحقول ولكن في أشكال مختلفة ، ومن الصعب القول: أين تبدأ القرية ؟ وأين تنتهى ؟ وما الأرض التي صهرتها الشمس ؟ وما الجدران التي تعرضت لأشعتها ؟ وإذا ما انهار بيت – وهذا كثيرًا ما يحدث ؛ لأن المصرى بطيء في عمليات الإصلاح – فهذا يعنى أن الأرض تعود إلى الأرض مرة أخرى ، إن الارتباط القوى بين الأرض والقرية يعكس العلاقة بين الطبيعة والفلاح نفسه ، إن أحدهما مكمل للآخر ، وإذا لاحظنا التفاعل بينهما أثناء النهار فسيبدو لنا مغزى كل منهما بوضوح .

فعند الفجر تصحو الطبيعة ويتحرك الضباب فوق القناة وتأخذ أشجار النخيل شكلها ويكتسب الزرع لونه في صمت ، وعلى الرغم من جمال ذلك المنظر إلا أنه إنجاز معدل وساكن ، وينقصه نشاط الإنسان وحركته ، فلا توجد أجسام منحنية فوق المحصول ، ولا يبدو المنظر مصريا ، ولا يتحرك إلا البط الذي يطير أعلى السماء ، وعند شروق الشمس فقط يصبح المنظر منتميا للفلاح ، ولا يتحقق التوازن إلا في وجوده ، ومن كل قرية يتدفق الرجال والنساء والأطفال إلى عملهم في الحقل على ظهر الجمال والحمير أو على أرجلهم ، كل اثنين معا أو مع العائلة أو في جماعات ، وتصحبهم معداتهم وغذاؤهم ، وفي المرات الضيقة يتدافع الإنسان مع الحيوان ، ويتبادلون الحديث وتقطع نكاتهم سكون الصباح ، وكلما تقدم الموكب قل العدد ، إذ إن كل حقل يستوعب صاحبه أو عائلته ، وسرعان ما تخلو المرات ثانية وتبدو الأجسام كل حقل يستوعب صاحبه أو عائلته ، وسرعان ما تخلو المرات ثانية وتبدو الأجسام الماؤفة وهي تنحني على التربة ، وتصبح البيوت لا تحتوي على آدميين فقط – فكل ثلاثة أو خمسة في حجرة واحدة – بل على حيوانات مكتظة بالقرب منها ، تصبح هذه البيوت شبه خالية ، فقد عرى ذلك الرحيل الصباحي القرية ولم يبق فيها إلا العجائز والكسالي ، وحينئذ ستعرف أن حياة هؤلاء الناس ليست في القرية مطلقا ، بل في الحقول ، إنهم ينامون في منازلهم ولكنهم يعيشون وسط محاصيلهم ،

وترتفع الشمس ويعالجون التربة والمياه بطرقهم الخالدة ، ففلاح يحرث الأرض بمحراث الفراعنة بينما يسير خلفه أبو قردان الأبيض ، تماما كما نشاهد في الرسوم الجدرانية في سقارة ، ونرى فلاحا آخر يستعمل الشادوف في رفع مياه غنية إلى تربة غنية ، وتستكشف المياه طريقها عبر تيه من القنايات حفرتها الأيدى والمعارق ، وبالقرب يقف حمار في انتظار التعليمات كما يفعلون دائما ، ووراءهم نرى الرجال والنساء يقفون بين عيدان الذرة ، إنهم يجمعون السنابل ، ومع أنك تستطيع أن تسمع أصواتهم فإن رعسهم فقط هي الظاهرة للعيان ، وعلى حافة القناة يقوم الرجال بنقل

التربة ، بعضهم يلبس الجلابية الطويلة التى بهت لونها الأزرق ، والسلال على رعسهم هى صورة طبق الأصل من السلال التى كان أجدادهم يحملون فيها التربة لفراعنة الأسرة الثانية عشرة ، وعلى حافة أشجار النخيل الباسقة والمحملة بعناقيد التمر شىء أبيض اللون ، إنها إزار أبيض لرجل معلق فوق شجرة النخيل وهو يجمع البلح فى فترة الصباح ، وكلما أنزل ثمرة قامت زوجته بجمعها ، وتحت شجرة من البرسيم . الحقل يلعب طفلان وبجانبهما جاموستهما المربوطة ترعى وسط دائرة من البرسيم .

فإذا نظرت مرة أخرى ترى الحركة قد توقفت ، فالماء فى القناة ، وطائر أبو قردان الأبيض لا يتحرك ، ولا شىء يحرك أوراق الذرة الخضراء ، ولكنك تسمع طنين الحشرات ، والشمس سباطعة فى كبد السماء دون أن تكون هناك ظلال ، والناس مستغرقون فى النوم بعد أن تناولوا وجبة من الفطير أو الأرز ثم تمددوا بجانب محاصيلهم ، إنهم ينامون فى كل حقل وعلى حافة كل قناة ، ويبدو أنهم خروا دون روية فى أى مكان ومعداتهم حولهم ، بعضهم يغطى وجهه بمنديله ، بينما يرفع البعض الآخر ذراعه من حين لآخر كما لو كان يبعد الذباب عن وجهه ، والأطفال يرقدون تحت الشجرة وقد وضع كل منهم رأسه بين ذراعيه ، وحتى الحمار بعد تردد وتفكير حط على الأرض فى تهالك وراح فى النعاس ، أما الجمل فهو المخلوق الوحيد الذي ركع مثل أبو الهول وأبى أن يغمض عينه ، ومن وقت لآخر ينظر باستخفاف إلى الراقدين حوله ! .

ويمضى الوقت وينهض الجميع — الإنسان والحيوان — كما لو كانوا يبعثون يوميا — وتمسك الأيدى بالجاروف ، وينهض الحمار مترنما ، وتخضع الجاموسة المحراث ، وتغطى الأصوات مرة أخرى على طنين الحشرات ، وتسمع صرير الساقية وهى ترفع الماء، ويستمر الحال حتى المساء وقد تشابك الأشخاص والعمل مع منظر الأرض ، ثم عندما تستقر الشمس فوق الصحراء يفيض المكان بنور جديد عندما تميل الشمس بشكل درامي كله جمال وروعة في الألوان ، وتميل الشمس إلى الغروب أحيانا بتباه صارخ ، وأحيانا أخرى في روعة فرعونية حقيقية ، وفي لحظة يغمر المنظر نور جديد فتتغير طبيعة المكان وتذوب ملامحه المختلفة ، ولم يعد هذا هو ما يريده القلاحون ، فينادون أولادهم ويحلون رباط الماشية ويحملون أنفسهم وجرارهم على ظهور الحمير ، ويسيرون على مهل على جانبي القناة قاصدين بيوتهم في القرية ، ونرى العصافير تضرب الماء بجناحها ، بينما تهيم سحابات من الهاموش في الهواء ، وعلى الجانب الآخر النهر نرى معدية سوداء اللون محملة في غير مبالاة بالرجال

والحيوانات ، تتسلل نحو الجانب البعيد للنهر ، ونرى مجاميع الجاموس الهندى ذوات اللون القرمزى تنزلق إلى الماء واحدة بعد الأخرى ، وفجأة لا نرى الحيوانات الطبيعية التى نعرفها ولكن جماعات من الحيوانات البدائية البرمائية المخيفة الشكل .

وهكذا يجتمع الكل في دائرة مترابطة من القرية ، حيث تحت المصابيح تبتعد الصحراء والقرية ، وبرى طيور البوم تتنقل على منظر واه غير مأهول ، بينما طائر البلشون يخرج مرفرفًا من مخبئه النهاري ، ويأتي الثعلب من الصحراء إلى الماء ، ويبدأ ندى مصر الكثيف في السقوط ، وبرى حارس الحقل يجلس وحيدا في الليل بجانب النار التي أوقدها ، وقد لف حول كتفيه عباءة طويلة من وبر الجمال أو التحف بمعطف ثقيل إلى أن يبزغ نور الفجر .

وهكذا ترى أن هذا هو الجدول اليومى ، وتأتى التفاصيل فيما بعد : الطيور الأليفة وصوت يمامة النخيل ينساب فى رقة وحلاوة من بعيد أو قريب ، وحسن سلوك الكلاب التي فى لون الرمال ، وغياب الأزهار البرية ، وآثار الحقاة على الطرق المترية أو المبتلة ، والألوان الباهتة التى تقارب فى لونها لون الجلباب الأزرق الباهت ، وعيدان الذرة الصفراء ، ثم الصوت المتكرر يأتى من مكان ما بالحقل - لمزمار ولأناس وأطفال يترنمون - فإذا ما أمعنا النظر نرى النخيل فى لون أخضر باهت كلون شجرة الزيتون، واليمام ينعم على عروشها ، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى داخل غابة النخيل أو إلى غياهب اللون الأخضر الذى نراه هناك ، ونرى الأشجار بجنوعها الرشيقة المتمايلة متباعدة ودائما ما يتخللها الضوء حتى أنها لا تبدو أكثر بعدا ولا أكثر انعزالا فى قلب الأشجار منها على حافتها المتموجة المتعرجة .

والنخيل في مصر ليس رمزا للسلام ، وإنما هو رمز للعمل الشاق ، فبالنسبة للفلاح ترمز طبيعة الأرض للعمل . إن النظام الرتيب في حياتهم يعكس تاريخهم الذي يرتبط بالسادة أصحاب الأرض، وجلابيب النسوة السوداء — التي تبدو كما لو أنها تبعث في النظر السرور — تبدو كما لو أنها ثوب حداد ، والثيران التي تدير الساقية وترفع الماء من النيل وهي معصوبة العينين ، تتحرك في تثاقل مثل أصحابها الذين يكنون عاما بعد عام دون أن يصلوا إلى مقصد إلا الموت ، غير شاعرين بأهميتهم الحيوية في مشروعات الزراعة . وخلال الحقول يسمع صرير الساقية التي لا تلين تروسها بالزيت أبدا ، وقد تختلف النغمات ولكن الصوت موجود دائما يملأ الهواء فوق النهر ، وتتسلل إلى الزرع تلك المتهدات الدائمة التي لا حول لها ولا أمل ، تشبه شكوى الأرض ورجالها . فاللحن الحزين لا مفر منه ،

#### الفصل الرابع

### سكان الأرض

تبدو القرى المصرية الغزيرة النمو كما لو أنها ألقيت من علو فى الأزمان الغابرة فى أكوام ترابية ، ويقال : إن عدد القرى كان أربعة آلاف قرية كلها مكتظة بالسكان ، ويسكن فى كل منها من ألفين إلى ثلاثة آلاف نسمة ، ولكن فى بلد أرضها ثمينة كمصر فإن قرى قليلة تتخلف عن الركب ؛ فهى مترابطة تحيط بها الحقول الخضراء التى يثابر الفلاح على زراعتها فتبدو كموج أخضر قبالة جدران من الطوب النيىء ، وكانت هذه القرى فى أبهى صورها فى الأيام الغابرة ، فكانت تبدو مرتفعة عن الأرض التى تحوطها الأنقاض المتنامية عبر القرون ، وكل منها محاط بغابة من أشجار النخيل . وعندما كان النهر يفيض حتى الأرض فى عمق قدم أو اثنتين كانت تبدو كجزر مكتظة بالسكان تحيط بها أشجار النخيل ، ولكن إذا أمعنا النظر لا يكون التأثير مواتيا ، والسكان تحيط بها أشجار النخيل ، ولكن إذا أمعنا النظر لا يكون التأثير مواتيا ، والشرى من تراب الأرض ، ومبانيها من الأرض ، والأكواخ المختلفة بغير نظام ، ومليئة بالفجوات والثقوب حيث لا يمكن التفرقة فيها بين مساكن الناس ، ومأوى الأنعام يبدو كما لو أن الحشرات هى التى قامت ببنائه وليس الإنتاج الواعى اليقظ للإنسان .

والبيوت معظمها عبارة عن أنواع بسيطة مصنوعة من الطمى الذى جفقته الشمس بنيت بها الجدران ، أما من الداخل فإن الأرضيات والجزء المرتفع من الحجرة الذى ينامون عليه ، هى أيضا من الطمى المحروق ، وكذلك المصطبة التى دائما ما تكون بجوار الجدار خارج الكوخ ، أما داخل البيت أو فى الفناء الصغير فى الخلف فنجد كانونا من الطوب المصنوع من الطمى ، وتلك المساكن المبنية فى متاهات من الأزقة والدروب مكدسة معا ، وعلى مدى الفصول الأربعة تسطع الشمس المحرقة فتجفف الجدران المتداعية وتكثف من الطمى على الأرض ، وأحيانا ما يتصدع أحد الأكواخ وينهار ، فتجمع الأنقاض من جديد ويصنع منها طوب جديد فتقوم البيوت جنبا إلى جنب فى الجو المحمل بذرات الغبار ، هذه هى الأحياء القديمة التى تشبه جرة الأرانب ، والتى تتكرر مع كل جيل كالأجيال التى تسبقه بشكل متقن دون تغيير ، ففى هذه القرى والبيوت ومنذ بدء التاريخ ولدوا وتزاوجوا ودفنوا بطقوسهم واحتفالاتهم ،

ومن الغريب أن هذا المنظر الرتيب يعنى الكثير ، فالقرية الواقعة على القناة غالبا ما تعطى نفس الانطباع ، وفي معظم القرى نرى تفصيلات لا يمكن نسيانها كشجرة الجميز التي تنسدل على قبة ضريح شيخ صالح ، أو أسراب الحمام التي تنتشر من داخل برج من أبراج الحمام التي يقيمها كل مجتمع ريفي ، لتحلق تحت سماء صافية ، أو واجهة مطلية بالجير كخلفية للأجسام المتحركة ، أو مجموعة من النساء يقفن على شاطئ النهر ، ثم هناك منزل العمدة ويعض أغنياء القرية ، ويتكون من طابقين يضيفان إلى التنوع المعماري الكثير ، وهناك أيضا المسجد المتواضع الذي له في أكثر الأحيان مئذنة واحدة ، يؤذن منها خمس مرات يوميا مؤذن غالبا ما يكون ضريرا . كل هذه الطقوس تبدو للمشاهد غريبة في هذا الحشد الكبير من الأكواخ المصنوعة من الطمي ، وتبين التعقيدات التي لم يوح بها لأول وهلة ذلك الطوب المصنوع من اللبن .

المساء هو أكثر الأوقات زحاما بالقرية ، ففيه تعتم الأشكال ، ويختفى الغبار مع الضوء الخافت ، ويتزاحم الفلاحون في الطرقات في طريقهم من الحقول ، ويفيض الزقاق الضيق بالحياة المتسارعة ، وتصبح المصطبة المبنية خارج الجدران الأمامية المبيوت – التي تكون خالية وقت الظهيرة – مركز التقاء الجماعات الصغيرة ، يتحدثون ويتجادلون أو يحملقون في تكاسل فيما حولهم ، بعد أن أنهكهم العمل طوال اليوم ، وترى ترزى القرية يجلس واضعًا إحدى ساقيه على الأخرى في مدخل بيته ، يخيط الملابس في الضوء الخافت كما لو كان يعمل بطريقة اللمس ، بينما يجلس حلاق القرية على الأرض وأمامه أحد الزبائن وهو ينهي عمل يومه ، أما الباعة المتجولون فيتنقلون وهم ينادون بصوتهم الأجش على بضائعهم من خردوات غير ذات قيمة والخضروات والأقمشة القطنية ، وعلى النقيض من ذلك نرى النسوة متواريات عن الأنظار ، يقمن بأعبائهن داخل البيت كما لو كن يتحاشين الضوء ، بينما تنوب ثيابهن وطرحهن السوداء في الظلام الحالك .

أما فى مقهى القرية فالمصباح يُضاء — وإن كانت الكهرباء فى ازدياد الآن — وتمتلئ المقاعد المصنوعة من نبات السمار بالجالسين يتبادلون النارجيلة ، ويشربون القهوة المصرية فى فناجين صغيرة ، وهذا الجمع فى الواقع هو من طقوس الرجال ، ويبرز النور الساطع كل ما يدور فى هذا المكان ، فنرى الإيماءة تأخذ طعما دراميا ، بينما يستحوذ وجه القصاص على عيون السامعين ، وتنبعث الضحكات العالية لتجد طريقها خلال الأكواخ حتى تصل إلى الحقول المهجورة ، وعلى الرغم من أن ملابس المثلين متواضعة فإن المسرح تقليدى وقديم ، ويظهر معظم المثلين فى جلاليب طويلة

من القطن زرقاء اللون أو مقلمة أو بيضاء بأكمام طويلة ومفتوحة عند العنق – وقد يكونون حفاة الأقدام ، والكثيرون يضعون فوق روسهم الطواقى يلف بعضهم حولها العمامة البيضاء ، أما هؤلاء الذين امتزجوا بالمدن فيلبسون إلى جانب ذلك معطفا أوروبيا قصيرا فوق جلابيبهم ، ولكن الشيخ العجوز في قفطانه الحريري ووشاحه الملون هو الذي يستحوذ على الانتباه ، ويكتسب أهمية كبيرة بهذا اللباس الحريري .

وإذا تقحص أى شخص غريب هذه الوجوه ، فإنه سيشعر بشعور مبهم يذكره بأحداث ماضية ، ثم يتذكر فجأة أن الشفاه القديمة المزمومة في سكون حول أنبوبة الغليون ، وأن الشاب الذى تبدو صورته الجانبية من خلال الضوء - كلها من مصر القديمة . إن الوجوه تبدو مستنسخة ، ولعل الصورة المنحوتة على جدران المعابد هي صورة طبق الأصل من هذه الوجوه ، ففي هذا المقهى الريفي كلهم من الفراعنة .

ويحرك أحد الرجال مقعده إلى الخلف وينظر إلى الطريق ، يبدو لأول وهلة أنه مختلف ، ولكن سرعان ما يغدو النموذج أكثر وضوحا ؛ فالجبين الأملس وعظمة الأنف المستوية والرموش الكثيفة الطويلة وعظام الخد البارزة والرقة الأنثوية ، كلها مألوفة ، وكذلك الجسم المتناسق المتوسط الطول وإن كان يبدو أقصر ؛ نتيجة القدم المفرطحة غير المستقيمة التى تشققت وتصدعت من جراء الوقوف في الحقول المشبعة بالماء ، وحتى الجلباب يرجع إلى أيام الأسرة السادسة ، ولا نجد هنا أيا من التثاقل الذي يتصف به السود ولا النشاط الزائد أو العضلات المتورمة ، ولكن نرى الاقتصاد في كل شيء ، والمقدرة الزائدة التى نراها على العمال الكادحين على جدران المعابد ، ولا نجد إلا القليل من الجمال بالمعنى المسلم به ،

فلا نرى الصحة المتألقة التى تصاحب الفلاحين ، ولكن من جهة أخرى نرى ملاءة أجزاء الجسم بنسبة لا تتمتع بها شعوب كثيرة ، فالرجل الأوروبي لا ينظر إلى الفلاحين بالقدر الذي يستحقونه ، والفلاحات بشعرهن المجعد ووجوههن التي سجلت خمسة وعشرين عاما من عمرهن لم تعد لها أية جاذبية عاطفية ، ومع ذلك فهن يتمتعن بقوام رائع حتى وإن كن قد تقدم بهن العمر ، ويتميزن بأياد رفيعة دقيقة لا تتمتع بها نساء الغرب .

وتتوارث بعض السمات في الطبع دون تغير على مر القرون ، والتباين الطريف بين ما هو طيب وما هو سيئ ، وهو الذي يصنع الفلاح المعاصر حين يماثل الماضي القديم ، وعلى ذلك فإن الفضائل الأسرية التي يشعر بها المرء في الحياة المصرية

في الأسرة الثانية عشرة - قبل أن تتطور إلى طموحات الإمبراطورية - كلها توارثها الفلاحون ، فيقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام : « إذا أرضيت والديك فإنك ترضى الله » ، والعلاقات الأسرية السعيدة ، وحب وولاء وعاطفة الأطفال ، كلها ملامح بارزة للقرية المصرية ، ولكن في الوقت نفسه فإن الفلاح له نفس العناد التقليدي والمحافظة على طابعه الإقليمي ، فما زال مستعدا لأن يقتنع بأن الأنهار لابد أن تجرى شمالا كما يفعل نهر النيل ، ومثل أجداده قد ينسب إلى نهر الفرات « أن فيضانه عكسى والماء يذهب ضد التيار وليس مع مجرى النهر » ،، والفلاح المصرى ورث عن أبائه الافتقار إلى الفضول الذهني ، وهي صفة تميزت بها حضارة النيل ، فأجداده القدماء قلما يستخدم الفلاح عقله إلا لأغراض عملية ، وعلى الرغم من مكره فإن بديهته الحاضرة وذاكرته القوية التي تتنافي مع الواقع قلما تؤرق أفكاره ، ومن الأشياء التي ورثها عن الماضي البعيد - وإو أنها قد ترجع بعض الشيء إلى العهد الإسلامي - هي التمسك بالطقوس الأخلاقية واحترام الغير، وهي صفات تبدو كأثر باقٍ من شريعة مستفيضة للسلوك الاجتماعي الذي دائما ما يتطور في أي دولة عظيمة ، والمجاملة المصرية معروفة دائما ، وكما يشهد السائحون فإن الغرباء يجدون احترام الغير ، والكياسة تبدو كالأزهار التي نبتت في أرض صالحة من الطمي والعرق ، كل هذه الفضائل - إلى جانب ما يتحلى به الفلاح من كرم وتواضع وهدوء في حضور الأغنياء - صفات جذابة ، فالفلاح لا يتردد في أن يدعوك إلى تناول القهوة معه ، ويظل غير مهتم تماما بالوضع الاجتماعي وتميز الطبقات ، ففي أيام الأتراك اعترف أحيانا أن هناك رؤساء ولكنهم ليسوا سادة ، حتى وإن كان ينتابه الخوف منهم فإنه لم يترك عنده انطباعا ، واليوم فإنه يلقى الأغنياء وذوى النفوذ دون أن يرتبك ، فالهوة التي كانت تفصل بينهم أصبحت بالنسبة له وليدة الصدفة ، وهذا الافتقار إلى الخضوع والتذال الاجتماعي يتمثل في الطريقة السائدة لإلقاء التحية ، فالكبار هم الذين يبدأون التحية ، وهكذا فراكب الحصان يحيى راكب الحمار ، والأخير يحيى السائر على قدميه ، وهو يحيى المرأة ، وهكذا يستمر الترحيب إلى أن ينتهي من الطفل إلى الحيوان.

والروتين اليومى للفلاح والدائرة الضيقة لأفقه - والتى لم تُتِعُ له حتى وقت قريب أن ينظر بنظرة خاطفة إلى حياة أكثر اختلافا أو ازدهارا - يسهمان في عنصر آخر من عناصر صفاته ؛ وهو بشاشته الدائمة ، والضغوط الكثيرة في عالمه لا تمنع ابتسامته الدائمة ، فهو لا يعرف إلا مسراته وممتلكاته ، وهذا يعنى ربه وأولاده ونساءه ومحاصيله ، أما ما وراء حقوله وقريته فهو عالم مجهول ، وعالمه المحدود مثل عالم

الطفل ينعكس في سماته الطفولية ، فنكاته وسعادته التي لا يمكن كبح جماحها تنتقل فجاة إلى الغضب والثورة ، أما جرائم الفلاح فهي كجرائم الطفل ؛ تحدث في ثورة لا يمكن التحكم فيها ، ويجىء الندم بعدها بقليل ،

إن الدائرة الضيقة من بيئته قد تولد العداوات الشخصية ، والتي غالبا ما تكون مثل خصومات تلاميذ المدارس غير منطقية ، وتؤثر على حياة القرية وقد تؤثر على نطاق أوسع ؛ فتنعكس أحيانا في عداوات شديدة بين القرى ، ونفس الدائرة الضيقة ورؤية الفلاح المحدودة تجعله يركز كل نشاطه في اتجاه واحد ، أي في زرع المحاصيل وبيعها ، وفي الوقت نفسه تترك لديه انطباعين : الحصول على الأرض والحصول على المال ، وما عدا ذلك فكل شيء عنده مكانته ثانوية .

والشخصية التى رسمناها لذلك الرجل المجامل المرح السريع المحب للتحملك ، لا تتفق مع الدور الذى لعبه الفلاح خلال التاريخ ، فعلى الرغم من طبائعه المحافظة ومزاجه المتقلب ، فمثل هؤلاء الناس خلقوا لإحراز النجاح ، ولأنهم أبناء عبيد المال فكان لابد أن يكونوا كالحيوانات الضارة ؛ لذلك فقد ظلوا قرابة خمسة آلاف سنة يحرثون الأرض ،

ولكن هناك جزء من مقومات هذا المزيج من الأهمية بمكان لم نذكره بعد: فعلى الرغم من صفات المصرى الإيجابية فإنه يتسم بالسلبية ، وقد يقابل أعظم المصائب بمنتهى اللامبالاة ، وعموما فإن قوة تحمله المتواضعة في وجه الاضطهاد والاستبداد هي جزء من التاريخ ، وهو الذي ابتكر فكرة الإيمان بالقضاء والقدر قبل ظهور الاسلام بوقت طويل ، وهذه قد تؤدي إلى عدم الحماس ، وقلما يصنع الفلاح أو ينظم أي شيء، وإنما يستمد قوة شخصيته من طبيعة الأرض حوله .

ويقال إن تلك السلبية القديمة فى الفلاح ترجع إلى تدينه ، ثم لحالته الصحية ، ولفيضان النهر الذى لا يمكن التكهن به ، وكما لاحظ هيرودوت – الذى كان أكثر من يلاحظ من الرحالة – أن المصريين كانوا أكثر تدينا من الأجناس الأخرى ، والحماس الدينى الذى أشار إليه هيرودوت لم يترك وادى النيل أبدا ، ولم تتغير صفته على الإطلاق ، فالمصرى سواء كان مريدا (تابعا) لرع أو المسيح أو النبى محمد ، فإنه كان دائما يتمسك بالطقوس الدينية أكثر من تمسكه بعقيدته ، وأن التعاويذ السحرية المتبعة فى دينه لعبت دورا جوهريا فى عقيدته كما فعل اعتقاده الراسخ بالعالم الآخر .

وسهلة ، أما أحفاده المسلمين فإن خلاصهم يعتمد على عقيدة مشابهة في هبات الله ، فجهوده الأخلاقية وأنشطته على الأرض لا أهمية لها ، فقد رقد في أحضان الآلهة ، وفي النهاية لا يريد سعادة أكثر من ذلك! .

أما أحواله الصحية فإن نسبة كبيرة من الفلاحين مصابون بمرض مستوطن لعين هو البلهارسيا ، وقد ظهرت آثاره في مومياوات الأسرة الثانية عشرة ، وبذلك يكون الفلاحون قد تعرضوا لويلات هذا المرض لمدة أربعة آلاف سنة ، ولا يظهر الأثر المحمر للبلهارسيا واضحا أمام خبراء إحصائيات الموتى ؛ لأنه مرض يعمل بطريقة خبيثة ضارة تؤثر في سمات الذين تصيبهم ، فالجرثومة تعيش على القواقع في المياه الساكنة في القنوات والحقول ، حيث يضطر الفلاح للعمل وهو يحمل معه الخمول والأعياء .

وقد ساعدت طرق الرى الحديثة – التى تعد سببا لإنتاج محاصيل أكثر على حساب صحة الإنسان – على انتشار المرض ، ومنذ وقت قريب بدأت السلطات تهتم جديا بمحاربة المرض ، فإذا كانت الطرق الحديثة والعقاقير تستطيع القضاء على الميكروب ، ففى استطاعتها أن تؤثر بشكل رائع على شخصية الفلاح ، إن قوة التحمل ملحمة يمكنها أن تخلق شعبا مختلفا ، ولعلنا نتصور ما سيكون عليه الحال ؛ إن أهل الصعيد في بعض أماكن مصر العليا – حيث يكون حدوث البلهارسيا منخفضا نسبيا – سيكونون مضرب المثل في القوة والنشاط .

ودائما ما يقال: إن الشعوب التى تنشأ فى وديان الأنهار الكبيرة ويعتمد أبناؤها فى حياتهم وكسب قوتهم على نزوات الفيضانات التى لا يمكنهم السيطرة عليها، يصبحون سلبيين، فإنهم لا يستطيعون أن يعدلوا قوى الطبيعة التى تجىء بالأرض الخصبة أو المجاعة، إن حياتهم حياة استبداد، والمحاصيل قد تمنح لهم أو تمنع عنهم، ولا فضل لهم فى ذلك، فعندما لا يفى المجهود والتنظيم بأى غرض فإن الناس يجابهون الأحداث بإحساس متبلد وبلا مبالاة، ويتعلمون أن يواجهوا الكوارث دون تذمر، وهكذا كانت مصر لآلاف السنين، ولكن نهر النيل الآن أصبح من السهل التكهن بما سيحدث له.

لقد استطاع مشروع ناصر السد العالى أن يروض النهر ، فمهما كانت الآثار الجانبية الفيضان فادحة – وفي الغالب هي كذلك – فإن الفلاح لم يعد يعيش تحت نزوة الفيضان ، لقد أصبح عالمه أكثر منطقية ، وبمرور الوقت سوف يكتشف أن الرؤية والجرأة لها قيمة جديدة ، وستصبح السلبية في عداد الماضى .

وبينما ينتظر الآثار البطيئة للتغير ، يبقى الفلاح نفس المزيج من طيبة القلب والمرح وسرعة البديهة والغضب ولين العريكة واللامبالاة التى كان يتصف بها فى عهد الفراعنة ، وهو أيضا يحتفظ بعاداته الوطنية وأسلوبه المتميز ، ومنها الضفائر المستعارة التى تنزل حتى وسط المرأة أو الشرائط المتهدلة على خدودهن ، وهي غالبا إحدى العادات القبلية ، ثم تعدد الزوجات ، ومعاملة البنت التى تمت طهارتها بطريقة وحشية ، ولو أنها مستغربة بالنسبة لطريقة تفكيرنا إلا أنها تعتمد على طريقة تفكير ملموسة ، ويستطيع الفلاح أن يقدم الأسباب لتصرفاته هذه والتى قد تبدو لنا مناسبة .

وهناك جانب من حياة القلاح يعكس عالما قلما يكون مفهوما لنا ، فهو بالرغم من ازدياد التعليم عالم منكمش ، ومع ذلك فأحيانا ينسدل الستار وتختفى معالم العقل والمنطق ، فالقرية التى يغطيها الطمى — كما لو كان كفاحها وصراعها الدنيوى غير كاف — تخضع للجن ، فهذه المخلوقات الطاغية متقلبة الأطوار مع أنها تعيش تحت الأرض فى مجتمع منظم خاص بها ، تمارس ممارسات يؤذوا بها من يراد أن يوقع بهم ، ومهما كان الثمن فلا يجوز إثارة العداوة مع الجن . ولانهم مخلوقون من النار ويحبون ذلك العنصر الذى هم منه ، فإن الفلاح قبل أن يلقى بأى شىء فى النار يحرص دائما على أن يستعين بالله فيقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » وبذلك ينذرون الجن الإنذار المناسب ، وبالمثل يجب الحرص على ألا يبتل الجن ، فقبل أن يصب الفلاح المنازر جيشا من المخلوقات غير واضحة المعالم ، غالباً ما تكون شريرة — لأن كل المرين تولد وتموت مع الإنسان الدنيوى . وتعتبر الغيرة إحدى الصفات المارين تولد وتموت مع الإنسان الدنيوى . وتعتبر الغيرة إحدى الصفات الناهرة الهذه الأرواح ، وتسبب جهودهم الإيذاء والتغرير بالأطفال من أولاد أشباههم الفالحين .

وفى عالم الخيال هذا يلعب صانع التعاويذ والساحر دورا كبيرا دون شك ، فهو حليف الفلاح الذى وسعه إبطال القوى الخفية والعين الحاسدة ، وإلى سنوات قليلة كان الإقبال عليه كبيرا ، وكان يستعان به في حل كل مشكلة ، ويدفع له ثمن تعاويذه وتعازيمه ، وكان الفلاحون يلتمسون منه العون في عمل شراب سحرى للحب ، والأحجبة التي تعيد الصحة ، والرموز التي تضر بالعش ، وكانت النساء يسرن سبع مرات حول الهرم الأكبر أو يسافرن للقاهرة للمس إحدى المومياوات في المتحف ابتغاء الخصوبة ، وكان الرجال يستخدمون الوشم لعلاج النظر أو آلام الأسنان ، وكان الفلاح

يأمل في محاربة قوى الشر التي كانت حوله في أوقات النهار عن طريق العمل الشاق ، وكان يجمع قصاصات الأظافر والشعر المتساقط باهتمام زائد ، اعتقادا بأن من خلالها يستطيع العدو أن يخضعه لقوى مؤذية ، وحتى اليوم نجد أنه أحيانا يعلق على باب بيته أشياء مختلفة مثل قرون الكباش ، بينما ترتدى زوجته عقدا من الخرز الأزرق منعا الحسد ، وتجر طرف ردائها الأسود في التراب لتمحو آثار قدميها . ومن الطبيعى أن يكون الأطفال وهم أغلى ما يملكه الفلاح - عرضة للحسد ولتأثير العين ، ومن ثم فهم يحتاجون إلى حماية خاصة ، ولما كان الولد هو أول رغبة الفلاح ومن ثم يتعرض لأكثر الأخطار فلحمايته من الحسد ؛ كان يلبس الطفل الذكر ملابس الأنثى لمدة عام أو عامين ، ولكن سواء أكانوا بنين أو بنات فلابد من حمايتهم بأحجبة خاصة ، ومنذ أو عامين ، ولكن سواء أكانوا بنين أو بنات فلابد من حمايتهم بأحجبة خاصة ، ومنذ الحمل عند المرأة يقوم الفلاح بحماية الطفل المنتظر عن طريق السحر ، ويقابل ولادة الطفل بتلاوة تعاويذ خاصة ، بل قد يبدأ الطفل حياته التي سوف يقضيها في الزراعة بلف جزء من الحبل السرى ، مربوط في قطعة من القماش حول عنقه .. في الزراعة بلف جزء من الحبل السرى ، مربوط في قطعة من القماش حول عنقه .. كل هذه المناورات بين التعاويذ ومقاومتها ، وهذا العالم الغريب من الأشباح والمخاوف ، قد يكون على بعد بضع مئات من الأمتار من محطة ضن كهربائية أو على مرمى نظر قد يكون على بعد بضع مئات من الأمتار من محطة ضنخ كهربائية أو على مرمى نظر قد يكون على بعد بضع مئات من الأمتار من محطة ضنخ كهربائية أو على مرمى نظر النوافذ المضاءة لعربات النوم التى تحمل السياح إلى الأقصر ! .

#### الفصل الخامس

## حياة القرية

إن كلمة فلاح معناها الرجل الذي يفلح الأرض ، وتنطبق هذه المقولة على الفلاح المصرى تماما ، فالأرض هي حياته ، وهو غالبا ما يكون فقيرا أو حتى جائعا لكنه ينظر إلى الحقل بابتسامة كبيرة ، ومنذ الإصلاح الزراعي الناجح في الخمسينات ونزع ملكية الأراضى الكبيرة أصبحت هذه الحقول ملكا له ، وإذا لم تكن ملكا له فإن القانون هو الذي يقدر الإيجار الذي سيدفعه ، ولكن حيازة الأرض غالبا ما تكون صغيرة يشكل يدعو إلى الإشفاق ، لأن تعداد السكان تضاعف في السنوات الأربعين الماضية ، وأصبح الضغط على الأرض شديدا، وفي أيام حكم محمد على كان يعطى كل فلاح أمين ثلاثة من الأفدنة ، ولكن بنهاية القرن التاسع عشر انخفضت ، وأصبحت الأفدنة بالنسبة لعدد الرؤوس بعد زيادة السكان ٦٥, / وبعد عشرين عاما وعلى الرغم من الإصلاح الزراعي واسع النطاق وازدياد المناطق الزراعية الجديدة ، تزايد عدد السكان بشكل أكبر بالنسبة لعدد الأفدنة ، وانخفض الرقم إلى ٤٣ ٪ فدان للشخص الواحد ، وهذا العدد أقل بكثير مما هو مطبق في اليابان ، هذه النسبة قد لا تكون من الأهمية بمكان في مجتمع صناعي ، لكن في بلد زراعي مثل مصر كانت تعنى الكثير ، وحتى الآن وبعد أن أضاف خزان ناصر حوالي مليون ونصف مليون فدان صالحة للزراعة واستقر الفلاحون بعائلاتهم في الأرض الجديدة ، فمازالت الضغوط قاسية لأن تعداد السكان يتزايد بنسبة مليون في كل عام .

وبالرغم من أن نزع الملكية لتغطية الديون وإرضاء المرابين اللعناء أصبحت من سمات الماضى ، ومع أن الكرباج العثمانى ونظام السخرة فى حفر القناة قد زال من الذاكرة ، فما زال لدى الفلاح الأمل لتحقيق مايرجو ، وحتى مع تقدم نظام الرى الحديث فإن ملاك أغنى الأراضى الزراعية فى العالم ما زالوا فى فقر مدقع ، إنها مواقف اعتادوا عليها منذ قرون طويلة ، ومعظم الفلاحين يكنون طوال اليوم دون مقابل يكفى لمعيشتهم ، وقلما يستطيعون توفير ما يزيد عن حاجتهم ؛ لأن حالتهم الاقتصادية ضيقة وشحيحة .

وفي هذه الظروف يستمر الفلاح في العمل دون مراعاة لكل ما يحدث حوله ، وهو يعمل ويكد كما كان يفعل في الماضي ، مستخدما معدات لم تتغير ، وطرقا أثبتت دائما أنها أكثر كفاءة وأنسب الريف من النظم العلمية التي أدخلت حديثا ، وعلى الأخص على الأراضي المستصلحة . فالحمار المتواضع يقوم بالعمل مع الفلاح منذ القدم ، ثم جاء الغزاة الهكسوس وملوك الرعاة بالحصان ، وقبيل مجىء السيد المسيح بوقت قصير عرف الجمل – وأعطى أرشميدس الفلاح الألة الحلزونية التي أثارت حيرته . وهي تدار باليد فترفع مياه النيل ، تلك هي الساقية والشادوف أكثر ما يرفع الماء شيوعا وهي فرعونية الأصل ، والساقية هي العجلة التي تئن وتنوء بحمل الماء ، والتي يديرها ثيران معصوبة العينين وقد أشرنا إليها سابقا ، ويتكون الشادوف من داو من الجلد مربوط إلى قضيب خشبي طويل ، وعندما يدلي به في الماء يرفع معه ماء النيل ، وتشغيل الشادوف – كما يقول الفلاح – عمل شاق ، فبينما هم يروون الأرض يشدون بأغنية رمزية عن العمل الشاق فيقولون :

هل أنت مصمم على أن تخنق أحدا منا ؟

أرخ الخية فليس لى أم تبكى على ولا عمة ولا أخت!

ومعظم المعدات التى يستخدمها الفلاح: محراثه الخشبى بأسنانه المدببة الحديدية ، ومعزقته التى يستعين بها بدلا من المجراف ، والمقطف المصنوع من الخيزران والذى يحمل فيه التربة – يرجع أصلها إلى الماضى البعيد – وفي العمليات المختلفة مثل درس الحبوب وفصل الحبوب عن القشر أى ذرى الحبوب تستطيع أن تتعقب نفس المثابرة ، وعندما يجمع قمحه مستخدما منجلا بسيطا فإنه ينجز فصل الحب عن القش عن طريق عربة غريبة من الخشب ، لها إسطوانات من الحديد المرصوص جنبا إلى جنب ، تدور فوق حزم القمح المتراصة ، وتقوم الإسطوانات الثقيلة بتقطيع القمح وفصل الحب عن القشر وسويقات النبات ، ويصبح الحب جاهزًا للذرى ، ويتم ذلك بالطريقة الأولية فيدرى في الهواء بمدراة خشبية هي صورة طبق الأصل من تلك التي كانت عند قدماء المصريين ، فيقع الحب على الأرض بينما يحمل الهواء الهشيم الخفيف الذي تحمله رياح الشمال التي تهب على الوادي يوما بعد يوم .

والفلاح المصرى محافظ على تقاليده بإصرار غريب ، ولكنه لم يصل إلى الطرق الحديثة إلا بعد فترة طويلة من التجربة والخطأ منذ الماضي البعيد ،

ويبدو أن وسيلته التقليدية في عمل الأشياء تكون هي الأفضل ، ومن أهم الدلالات على ذلك أنه يفضل المساكن المصنوعة من الطوب النييء الرخيص - وهو على حق حينما يفضل هذه البيوت على البيوت المبنية من الخرسانة - فهو يعرف أن الطوب النييء يجعل السكن دافئا شتاء ولطيفا في الصيف ، فيفضلها على بديلتها التي تدل على التقدم .

ولكن التقدم غير من حياة الفلاح تغييرا عميقا (كبيرا) فقد أدت الطريقة إمداد الماء المتطورة في الحصول على الماء إلى ثورة في الزراعة ، فتاريخ مصر كان دائما مرتبطا بكمية الماء ، وفي جميع الأحوال فإن القنوات الجيدة وتوزيع المياه بطريقة عادلة كانت نتيجتها الرفاهية النسبية ، وعندما نقرأ عما كان يحدث في الماضي من مجاعات وإملاق وسوء إدارة نجد أن الكاتب القديم يشكو من أن القنوات تمتليء بالغرين وبالأعشاب الضارة، وأن المحاصيل تذبل من العطش ، ومن الصعب أن نتخيل أطنان المياه المطلوبة لرى المحاصيل تحت سماء مصر الحارقة ، إن مجموع كمية مياه الأمطار اللازمة للمحاصيل في جو إنجلترا المعتدل (غير المتقلب) تكفي لرى حقل من القطن لحوالي ثلاثة أسابيع من جو مصر ، ففي الوقت الذي تشتد فيه حرارة الجو نجد أن محصول القطن يحتاج إلى ما يقرب من عشرين طنا من الماء لرى فدان واحد في اليوم .

كان الفيضان يبدأ في الظهور في القاهرة في أواخر شهر يونيو ، وكان وصول مياه الفيضان في الماضي مناسبة يتم التضحية فيها بفتاة ، أما الآن فقد استبدات الفتاة برمز غير آدمى ، ويظل النهر يرتفع بسرعة خلال الصيف ويصل إلى ذروته في الخريف ، ويقل حجم الماء تدريجيا بدءا من أكتوبر حتى يصل في الربيع إلى أدنى مستوى ، وقد زاد غرين الفيضان الغنى خلال قرن من الزمان بمقدار أربع بوصات من تربة الحبشة إلى وادى النيل ، ومن هنا جاءت خصوبته الضخمة .

وفى أواخر الصيف ، وأول الخريف نجد الفيضان الغنى يكفى أكثر من احتياجات البلاد ، كما أن كميات كبيرة من المياه غير المستخدمة تصب فى البحر وتضيع ، ومن قديم الزمان عرف الناس أن مشكلة الرى يمكن حلها على أوسع نطاق لو أمكن تخزين ذلك الكم الهائل من المياه الزائدة ، حتى يمكن استخدامها فى الربيع ويداية الصيف ، ولهذا الغرض كان الفراعنة على ما يبدو يستخدمون بحيرة قارون فى الفيوم بشيء من النجاح ، ولكن لم يمكن السيطرة على الفيضان تماما إلا بعد بناء الرئيس جمال عبد الناصر السد العالى عام ١٩٦٨

وهذا السد الضخم الذي يعلو فوق وادى النيل بالقرب من نقطة رسوب النهر السريع إلى الشلال الأول يحفظ مياه الفيضان ، ويخلق خزانا ضخما طوله خمسمائة كيلو متر وعرضه عشرة كيلو مترات ، ويمتد إلى ما بعد حدود السودان ، وتنطلق المياه من خلال فتحات في السد بشكل منتظم حسب الحاجة ، وتروى المحاصيل بالتساوي طول العام ، وبذلك فإن الأرض دائمة الاستخدام على مدى اثنى عشر شهرا في العام، ويستطيع الفلاح أن يستخدم النذر اليسير من الماء ، وهذه الطريقة عكس ري الفيضان القديم وإن كان إنتاجه أقل إلا أنه صحى ومنظره جميل ، وكانت مناطق شاسعة تغمر بالماء أثناء الفيضان ، وكان الفلاح كالنبي نوح يقوم بغرس محاصيله كلما ظهرت الأرض من تحت المياه المنحسرة ، والآن يمكن الاستفادة من مياه الفيضان بشكل تام إلى جانب جريان ماء النيل ، حتى أنه في بداية الصيف لا تتسرب المياه إلى البحر إلا المياه الميتة التي تنصرف من الأرض بعد الاستخدام ، وفي الواقع عرفوا منذ وقت طويل أنه من الضروري بناء سدود مؤقتة في رشيد ودمياط لمنع مياه البحر من الأنسياب إلى مصب النيل الخالى ، والآثار الجانبية لخزان ناصر ليست إيجابية ، فمعظم الغرين يرسب الآن في البحيرة العظمى فوق السد والري الدائم في وادى النيل رفع مستوى الماء الباطني بشكل خطير ، وقد يكون هذا المشروع الطموح وبالا على البلاد مع مرور الوقت.

وفي الوقت نفسه فإن الفيضان المنظم يصل إلى المزروعات في انسياب ، ومعنى هذا أن المياه لا ترتفع عموما إلى الحقول باستعمال التوربينات الكهربائية أو ما شابهها ، ولكن تعوقها (تعرقلها) سلسلة من القناطر ترتفع عادة مائة ميل فوق المناطق التي ستستخدم فيها ، وتنقل من هذه القناطر عن طريق قنوات تسير فيها المياه على مهل وفي مستوى أعلى من النيل إلى أن تطلق في النهاية لتنساب بسهولة في المناطق التي يجب ريها ،

والرى الدائم وكمية المياه الوفيرة التى توافرت ، يمكن أن تنتج محصولين أو ثلاثة فى العام ، من أهمها حقول القطن فى الدلتا ، وكان القطن كشجرة معروفا للفراعنة ولكن نبات القطن ذاته جاء إلى مصر فى عهد محمد على ، واليوم استطاعت أن تستنبط أجود أنواع القطن فى العالم ، وذلك بسبب جوها ورخص العمالة المطلوبة لعزق الحقول المستمر ، وتعتمد معظم ثروة مصر على القطن إذ بلغت فى السنوات الأخيرة أربعين مليون دولار سنويا .

ومع أن مصر كانت في أحد البيانات شونة غلال بالنسبة للإمبراطورية الرومانية ، فإن قمحها ليس بنفس جودة القطن ، ولذلك فالفلاح يفضل أن يتغذى هو وعائلته على العدس والذرة التي سريعة النمو ، والتي قد أُدخلت للبلاد في القرن الماضي ، والبرسيم وهو الشبندر المحلى في مصر يفي بغرضين ، فهو علف ممتاز للدواب ، وفي الوقت نفسه سباخ لما له من خاصية تنتج النيتروچين ، ولأن الأرض غنية وأشعة الشمس مناسبة فإن فدان البرسيم يعطى ما بين خمسين وستين طنا خلال أشهر قليلة ، ومن أهم المحاصيل الأخرى للفلاح قصب السكر الذي يزرع في الجنوب والأرز والبصل للتصدير والذي تنتشر رائحته عبر البلاد الأوروبية .

والحرف اليدوية الفلاح لم ينلها التغير مثلما نال الزراعة ، فالعالم حوله مهتم فقط بإدخال تعديلات على عاداته التى تؤدى إلى الكسب المادى ، ولهذا فإن الحرف المحلية مستمرة كما كانت دائما ، وهى اليوم التعبير الوحيد عن النوق الجمالى فى مصر ، كما أنها حلقة اتصال أخرى بحضارة الفراعنة ، تلك الحضارة التى قدمت أعظم صناع الحرف ، وشعورا أكبر بالحرف أكثر من كل الحضارات الأخرى ، ولا يصح أن نخلط بين حرف القرية هذه وبين أعمال النحاس والتطعيم بالصدف وغيرها من التحف الزهيدة التى تقدمها الأسواق (البزارات) السياح ، إن إنتاج الفلاح يعتبر فى المقام الأول مصمم لأداء غرض معين (وظيفى) ، فالبلاط الذى يحرقه ليس لتزيين رف على المدفأة ، والسلال التى يصنعها لها أشكال وأنماط مزدانة بدقة لا حد لها للاستعمال فى القرية ، وكذلك يقوم النساجون بنسج الشيلان الجميلة ويطاطين من وبر الجمل والمرح المقلم بألوان زاهية ، وكلها للاستخدام فى القرية وليست لإثارة الاعجاب ، وهناك أيضا السجاد الصغير (الكليم) بالألوان : البنى والأصفر والأزرق التى تقوم النسوة بنسجها والتى تتسم بالبساطة التى هى جزء من جمالها .

ونفس الشيء بالنسبة لصناعة الخرف الذي يظل دائما أكثر ما ينتجه العمال المهرة جمالا ومهارة ، وتعد الأوانى الفخارية التي يشكلها العامل بيديه أو يستخدم العجلة الخاصة من أجمل ما يصنع في مصر ، وكلها تحتفظ بأشكالها التقليدية وتزدان بالألوان (الأوكر) مثل السمراء أو الصفراء أو الحمراء دون طلاء لامع ، وتعد القلل الفخارية المصنوعة من الطمى والتي يبرد مسامها الماء وتوضع دائما على قاعدة النوافذ أو الأوانى الأكبر حجما (البلاص) التي تحملها النساء فوق رؤسهن من أكثر المظاهر رقة وجمالا ، وتمر النساء بحملهن بشكل متكرر ،

ويمرور الوقت لا يلحظهن أحد ، وكما كان يحدث في أيام الفراعنة يلف حبل حول الأواني الكبيرة للحفاظ على أشكالها أثناء عملية إحراقها تحت الشمس ، وتنزع الحبال قبل إدخالها في الفرن ، ومع أن صناعة الفخار قد استغنت عن الحبل منذ وقت طويل إلا أنه يستخدم لإضفاء شكل جمالي ، وبذلك فنحن ندين بالتقدير لهؤلاء الذين كانوا من أوائل من صنع الفخار والذين تظل حرفتهم باقية دون تغيير في وادى النيل ،

والفلاح عبد الأرض بحكم ما تمليه عليه زراعة المحاصيل ، وهؤلاء الذين يقومون بتخصيص نسبة ماء النيل ، ومع ذلك فهو لا يعمل طول الوقت ، فإن تحديد مساحة الأرض التي سيزرعها والزيادة الكبيرة في عدد السكان والصناعات المحدودة تعنى بطالة جزئية ، فلا يستطيع الجميع أن يعملوا وفي الشرق حيث لا يثقل على الضمائر الطباع المتزمتة أو الرأسمالية ، فهذه البطالة لا تعد من الكوارث ، فالفراغ أحيانا ليس بالشيء المقيت لهؤلاء الفلاحين وهم لم يعانوا بعد أثقل أحمال الرجل الأبيض وهو لعنة الملل ، فدائما ما نرى الفلاحين يغطون في النوم إلى جانب حشود الأطفال الذين يتجمعون حول أي غريب يجيء القرية . إنهم هؤلاء العاطلون السعداء الذين يلعبون الورق بالساعات ويرسمون على الأرض خرائط لعبة الشطرنج ويجلسون في ظل جدار يتأملون قطع الشطرنج البدائية ، ومع أن البطالسة حاولوا أن يجعلوا الألعاب عندما لا يشغلهم شيء .

والفلاح – سواء كان يعمل أم يتكاسل بلا عمل – يتمتع بمرح لا حد له ومزاج التسلية ، وهو يجدها في كل ما حوله مما يجعل حياته محتملة ، فنراه يشرب القهوة ويدخن السجائر ويعاكس رفقاءه ويثير الضحك ، أو نجده ينقر على طبلته مع وقع أغنيه – وتعرف أن له عبقرية فائقة على المرح ، وعندما منع البعض تعاطى الحشيش عنه اكتشف هؤلاء العباقرة الآثار المشبعة التي يمكن أن يوفرها الشاى ( يغلى كوبا من الشاى لمدة فينتج سائلا أسود اللون سميك له خواص المخدرات ) ، وفي أسواق القرى الكبيرة عندما ينسى الفلاحون عملهم تجدهم منتشين وهم متشبثون بأحد القصاصين المحترفين أو يشاهدون بسعادة ساحرا ماهرا أو يستمعون مرة أخرى إلى العراف الحكيم وهو يقرأ لهم الطالع ، والحفلات هي أكثر ما يستمتع به الفلاح كعيد المولد النبوي أو شم النسيم الذي يعد من أكثر الأعياد جمالا في مصر ، ففي شهر أبريل يتوجه شعب بأكمله إلى الحقول ليتناولوا طعامهم في الهواء الطلق ويستقبلون نسيم الربيع في ترحاب ، وفي هذا الاحتفال يجدلون سنابل القمح في

شكل جميل (يسمونه عروس القمح) ويعلقونه في كل بيت ليجلب لهم ولمحاصبيلهم الحظ في العام القادم،

وليست هناك مناسبة أجمل من المولد ، حيث يستمتع بها الفلاح هو وسكان المدن البسيطة ، ولعلك تتذوق الطعم الفني لعادات أبناء البلد في ليالي المدن الاقليمية ، فإنك تنساب مع تدفق الضحك والصياح وتدافع الناس ، وتجد نفسك محاطا بالقطن والحرير وتنساب الحشود في تموج كالدوامة ، وعندما يقل الضغط تجد نفسك بين جموع محتشدة في الميدان أمام الواجهة المضيئة لأحد الساجد، وتجد الأضواء حولك في كل مكان تسقط على مظلات المقاهي الملونة ومحال الحلوى ، وتسمعهم يهمهمون ويتحركون كما لوكانوا خلية من النحل ، وترى الأعمدة الطويلة تحمل الرايات تمتد فوق الجموع المحتشدة وترسل الأنوار في سماء الليل ، وتسمع بائع العرقسوس بريه المتميز بخطوطه الحمراء والبيضاء يحمل المشروب المثلج على كتفيه وهو يصلصل أكوابه المعدنية كما لو كانت ساجات ، وترى قطع البطيخ الحمراء تلمع ، بينما ترى الحلوى المكدسة في الأكشاك كالبللور الملون إلى جانب الفواكه المسكرة وغير ذلك مما يشتهيه الأطفال من العرائس والأحصنة المصنوعة من الحلوى ، وكلها رموز لطقوس الخصوبة القديمة ، وترى أحد الأشراف - وربما كان من سلالة النبي عليه السلام -بعمامته الخضراء بينما يحمل بعض البنوذوي البشرة السمراء وقسمات الوجه السامية الحادة سكاكين في أحزمتهم الجلدية المزركشة بينما تغطى البطاطين أكتافهم ، أو ترى شخصا غائر العينين منطويا على نفسه وهو يليس معطفا داكنا وتغطى رأسه عمامة بيضاء ناصعة وهو يتجول بمفرده وهو أحد التلاميذ المسلمين في جامعة الأزهر ، وكذلك ترى مدافع أشخاص ذوى ملامح زنجية وعلى وجوههم علامات قبلية وهناك الشحاذ الضرير، وتسمع ضجيجا ينبعث من بعض المومسات وهن يجلسن ساقا على ساق على عربة مارة يجرها حمار أبيض فاقع وغير عابيء بكل ما يجرى حوله من ضوضاء وإزعاج ، وبعد أن تمر العربة براكبيها ويخف الزحام تلاحظ جماعات العائلات الساكنة لا يتحركون حتى أنك لم تلاحظهم من قبل ويبدو عليهم كما لوكانوا قد ضربوا خيامهم منذ أيام .

وإذا ما انتقلت إلى الحوارى الجانبية الضيقة يبدأ الزحام من جديد وترى الصوت والحركة ممتزجين تماما ، ومع أن الظلام يشتد إلا أن الأكشاك تبعث هالة من النور ويشتد التزاحم خارج المقاهى وحول المقاعد بشكل تصعب معه الحركة ، وتسمع أحد رواد القصص وهو يشرح بوضوح تفاصيل أحدى القصص المألوفة بينما

في مكان آخر يقدم أحد المغنين أغنيه غريبة مؤثرة هي الأغاني المصرية التي تعبر عن الشعور بالحنين وقد وضع كفه على خده ، وهذه الأغاني تبعث شعورا يفيض بالعاطفة ، وعلى دقات الطبول يقوم رجلان يحمل كل منهما عصا يتحاوران في إيقاع منتظم فيتقدمان ثم يتراجعان في مناورة لتحقيق نصر لا يتحقق أبدا، وتعد هذه الرقصة التي تقترب أكثر من النحت أو التمثال والتي إذا أجيد تقديمها تعد من أروع الأشياء في مصر ، كما أن أوضاعها الانسابية تعبر في حركة بطيئة عن جوهر عظمة الرجولة وتوازنها ، وتبدو العصى في حركتها المتأنية التي تظهر برغم ذلك وكأنها تقترب من الذروة محدثة تأثيرا متراكما من التوتر مع دقات الطبول المنتظم التي لا مفر منها . كأنها معركة حياة أو موت .

وفى داخل أحد المقاهى المتحفظة قد نجد الرقص الشرقى الذى تؤديه من عصور قديمة « غازية » أو راقصة تنتمى إلى قبائل الغجر ، وهى قبائل تنتمى إلى عصور قديمة غير معروفة لها طابع خاص ، وهذا الرقص الشرقى المفترى عليه بخاصيته الفريدة المجردة يتفق مع مصر وأرضها ، وهو يؤدى فى أغلب الأحيان فى حركة ثقيلة ولكن ذلك يرجع إلى الراقصة وليس إلى نوع الرقص ، وقد تبدو الراقصة خليعة وهى فى نظر الأوروبين بدينة وغير جذابة ، وهذا الرقص على أحسن تقدير يحرك جوهر الإيقاع كما نراه فى حركات الثعابين أو ثعبان البحر ، وهو رقص مجرد وغير رومانسى ، والغازية القادرة تتحكم فى عضلاتها وتقتصر فى إيماءاتها وتشبه فى ذلك راقصة الباليه .

وفي جو من الدخان والأنوار ومرح المتفرجين الفاضح وكلها تطغى ، على صوب الموسيقي تظهر الراقصة ، وفي أغلب الأحيان تكون عارية حتى الوسط ، وتزدان بأشكال مختلفة من حلى وغوايش الغجر التى تؤكد شخشختها اللحن المصاحب للرقص ، وأحيانا تستعمل الراقصة الساجات ، والرقص في حد ذاته هو تموجات وهزات إيقاعية متسقة تماما مع كل عضلة من جسم الراقصة ، وقد تدخل الراقصة تنويعات وتحسينات مختلفة ، وفي نفس الوقت وبسبب سيطرة الغازية الكاملة على عضلاتها وبسبب تدريبها المستمر فإنها تستطيع أن تنتقل من حركة إلى أخرى ثم إلى حركة ثالثة بينما تحافظ على مرونتها وتركيزها ، وهذا يذكرنا بشيء ينمو بعالم الطبيعة أكثر منه بعالم الإنسان ، وحين تنتهي الراقصة برعشة أخيرة قوية ويبدأ التصفيق فإننا نشعر وكأننا شاهدنا شيئا يشبه في روعته تموجات البحر واندفاع فيضان النيل ،

وهنا يكون الوقت قد تأخر ولكن الإنشاد الملح ينبعث من مكان ما يشدك وتتجه نحو حارة جانبية يقابلك منظر غريب ، فهناك رجل مسن يعزف على الفلوت بينما يقف أمامه صفان من الرجال نصف عرايا يترنحنون وينحون في اتفاق تام يتغنون باسم الله « الله الله الله الله » ، وهذه التمتمة الخالية من المعنى أو اللون تنتزع من حناجر خشنة جافة بينما العرق يتدفق من وجوههم وعيونهم شاخصة جامدة دون أي تعبير ، هؤلاء هم الدراويش ، وتستمر هذه الطقوس دون انقطاع حتى يقع أحد الرجال وقد أنهكه التعب بينما يحل محله شخص آخر ، وكل هؤلاء الرجال مستغرقون كما لو أنهم قد خدروا وقد نسوا أنفسهم وكل ما يحيط بهم ، وينتابهم شعور بالرضا بأنهم قد نسوا الحقول وكل ما يعرفون ، هذا « الذكر » أو رقص الدراويش هو صميم المولد ، وهو النهاية المنطقية لمهرجان المرح الذي يعتبر مهرب الفلاح من الحياة ، فمحمد عليه الصلاة والسلام حرم الخمر، والقرن العشرون حرم الحشيش ولذلك تسلل البعض المنادة والسلام حرم الخمر، والقرن العشرون حرم الحشيش ولذلك تسلل البعض التمتمة ، فالنيل قد أسكت والمحاصيل جمعت ومصر تنوى والفلاح حقق كل رغباته .

#### القصل السادس

## الأحياء والموتي

لا يشعر المرء بالفناء كما يشعر به في مصر ؛ فبالرغم من أن الشمس سلطعة والنيل ساحر فإنك لا تستطيع أن تهرب من الإحساس بالموت ، وعلى الرغم من الوفرة في كل شيء وتزاحم السكان الشديد فإن الموت يحيط بكل المشاهد ويسيطر على كل تحركات الأحياء ، فعلى مدى طول وادى النيل نجد المعبد الجنائزى والقير المنحوت في الصخر والهرم المطل عليها ، وكلها ترمز إلى الموت ، فإذا ما رفعنا النظر من خضرة المزروعات إلى حافة الصحراء نراها تفرض نفسها في حذر على عزلة المكان ، وتخفف من الحماس الكبير .

والمصرى كان دائمًا ومنذ القدم يدرك تمامًا طبيعة الحياة الزائلة ، فهو يحيا على التربة ، ومنها وإليها سوف يعود ، وهذه الحقائق حتمية ولا يمكن الهروب منها ، ومن هنا فإن المصرى القديم – ربما أكثر من أى شعب آخر – وجد من الضرورة أن يخفف من مرارة الواقع بأن يتجه بتعطش (نهم) شديد إلى احتمال البعث وفي إصرار مُلِحً على الحياة بعد الموت الذي ينعكس بشكل غير مميز على الحياة التي عاشتها الجموع المجهولة التي قامت ببناء الأهرامات على الأرض ،

وهكذا نشأت صناعة التحنيط وعقيدة البعث والفرار من طمى النيل اللين إلى الصحراء الجافة الحافظة ، واكتشفوا في وقت مبكر احتمالات حفظ الجسد كما دلت المواد الحافظة التي وجدت في قبور المغمورين من الناس منذ ٨٠٠٠ سنة قبل الميلاد ، وبمرور الوقت راعى المجتمع كله - بداية من الفرعون حتى الرجل العادي - الاستعداد الخلود في العالم الآخر ، وبالرغم من أن الفراعنة قد قاموا ببناء الأهرامات توكيدًا لهذه العقيدة فقد لجأوا إلى التحنيط ، ووجدوا مكانًا على حافة الصحراء يتناسب مع حالة الفرد الاجتماعية وحتى واحة الخارجة التي تتوغل مائتي كيلو متر داخل صحراء ليبيا تحتوى على مقابر كثيرة ،

وكان الموت والموتى دائمًا تتدخل في كل شئون الأحياء ، حتى إن الموتى في البر الغربي - الذي يقع على حافة الصحراء - وكان يطلق عليهم اسم الغربيين - فرضوا

أنفسهم على كل أمور الوادى . وكان الناس طيلة حياتهم يدبرون نفقات شراء مكان أمين يرتاحون فيه بعد الموت ، ويكدسون المراكب الصغيرة التى ستقربهم إلى شاطىء النيل الغربى حيث توجد – كما يعتقدون – الحياة الأخرى ، وحتى فى احتفالاتهم فلم يكونوا ليسمحوا لعالم المستقبل أن يغيب عن أذهانهم ، فكانوا يحملون فى تلك الاحتفالات نعشًا ليذكر الأحياء بالحياة الأخرى . وكان الموت يغزو حتى مقدسات الأعمال ، حتى أن المرء كان يرهن مهمياء أبيه وهو فى حيرة من أمره .

وكانت القبور الكثيرة المنحوتة في الصخر والأهرامات - وكل الحفائر التي يخرج منها الزائر وهو لا يكاد يرى في ضوء الشمس - هي أكبر دليل (شاهد) على انشغال المصريين بالموت ،

وتلك القبور التي تسكنها الخفافيش ولا تعبأ بالزمن ، والتي لا تشعر ببرد الشتاء ولا حرارة الصيف ، تؤكد تمامًا فكرة البعث الذي يؤمنون به وسيطرة القبر . ومما يثير الاهتمام أن هذا الكثير الذي عرف عن المصريين القدماء قد تم حفظه على أوراق البردي التي وجدت عن الموتى ومقابرهم ، فنرى على آلاف الجدران وصفاً عن الحضارة القديمة ورسومًا لم يقصد بها عيون الأحياء ، فتكشف التماثيل ورسوم الأشخاص في هذه الشاعرية الأبدية عن كل ما يخفيه الزمن ، فنرى الزراعة والحصاد وفيضان النيل وجسوره وعمل الكاتب وصاحب الحرفة وصيد الأسود والأسماك . وهناك الميلاد والزواج والحرب والاحتفالات والموت – والعبد يزحف على الحجر بينما يقترب الفرعون متلصصاً والملكة في زيها الميز تجلس لتتلقى الفاكهة وفروض الطاعة . كل هذا المجيء والمرواح وأبهة الحياة مع إشراف ونمو الحضارة واضمحلالها – تبدو كما لو كانت وجدت من أجل أمان وكرامة الموتى ومتعتهم .

وقبور الموتى المدفونين بحرص فى طيبة وأبيدوس وممفيس لا تعد ولا تحصى ، ومع أن الكثيرين من اللصوص وعلماء الآثار أقحموا أنفسهم فى مقابر الفراعنة ، فإن غالبية هؤلاء النائمين فى القبور مازال آمنًا تحت التراب ، فقد مات الكثيرون ودفنوا والوقت فى مصر يمتد إلى الماضى . ولعلنا نذكر مقولة السير توماس براون : «إن عدد الموتى يفوق بكثير النهار ، ومن يدرى متى يكون البعث ؟ هل كان حشد القدماء المصريين الهائل مدفونين ومحفوظين فى الرمال والصخور ؟ أم تحت أكوام الأحجار على حساب أملهم فى البعث» .

وإذا افترضنا أنه لم يبعث أحد من الأموات . في هذه الحقيقة نجد ما يثير الرثاء في وادي النيل وفيها نرى البشرية القبور والأهرامات التي تجبر الغريب على احترامها ، فهو يطأ برفق على أرض هذه الأماكن تواجهه أوهام كثيرة هي على النقيض أكثر تأثيراً وأكبر نبلاً من إنجازاتهم المتعددة . وفي ظل ضعفه وتعرضه للخطأ وميله إلى الأخطار التي لا يمكن لأي منطق أن يزيلها ، فإن الحدود الفسيولوجية الأساسية للعقل البشري واضحة له تمامًا في هذه القبور ، وكل الثروة والجهود التي بذلت في بناء هذه الأضرحة ضاعت كما تضيع حياتنا وأوقاتنا ، فالإنسانية لم تتغير خلال الحقبة القصيرة من تاريخ مصر . وإن كانت الأوهام قد تغيرت فإذا ما تذكر الغريب ذلك فإنه يسير في خشوع خلال هذه الآثار العظيمة التي لا طائل منها .

والنظام الديني الموتى والرعب من الفساد يوجد بشكل قوى في وادى اللوك ، فكان كل فرعون من المملكة الجديدة عندما يرقد في أبهة قصره وقد تم تحنيطه بالبلسم والسنا والمركما جرت العادة ، نجد ممرات القبور المنحوتة من الصخر الأحمر المتين بعيدًا عن صخب مدينة طيبة ذات البوابات المائة تمتد بلا نهاية في ظلام الحجرات المؤدية إليها . وعلى الجدران نجد الأشكال الصامتة والرموز المبهمة تحكى قصة عقائدهم ، بينما تحرسها أبواب مسحورة ثقيلة من الحجر ، وفي تجويف موجود في أبعد الحجرات نجد الموميات وقد ازدانت بسبائك عديدة من الذهب والأحجار الكريمة ، وفي هذا الجو الخانق الجاف نجد صورة الملك على صندوق المومياء وحيدًا يحملق في السقف ، ينتظر دون جدوى إذن أوزوريس الخروج من هذا السجن الميت الخانق .

يا لها من ارستقراطية كان يمثلها هذا الوادى في مجتمع له خصوصية قوية الفالواعنة كانوا في نفس الوقت ملوكاً وآلهة ، يحتفظون بالمسافة حتى في الموت . هنا لا يستطيع أي لورد أو شخص عادى أن يدخل عن طريق التملق ، كان أفراد العائلة الملكية لهم امتياز انتظار الاستدعاء الذي ثم يأت مطلقًا . وحتى الزوجات لم يكن من حقهن الاضطجاع بجوار أزواجهن ، بل كن يبقين في صالوناتهن الصخرية في وادى الملكات المجاور ، كن في دثارهن المصنوع من الورق الذهبي وفي توابيتهن الطاهرة يمثلن جماعة من النساء الجميلات وفي رقة إمبراطورية ليس لها نظير في أي بلاط ملكي فوق سطح الأرض . ولكن لم تكن هناك أية حركة أو صوت ، لم تسنح الفرصة لكي يبسطن فتنتهن المزدانة في حضرة الآلهة والملوك الذين وعدن أنفسهن بلقائهم . لقد كان بعث الملوك والملكات يختلف تمامًا ، فقد كان أكثر فجاءة وقسوة مما كُنُّ ينتظرن ، وجاء اللصوص وفتحوا الأبواب عنوة وأرسلت الفوانيس ظلالاً طويلة وتجاوب

صدى الأقدام والانتهاك لحرمة المكان من جانب العامة فى جوانب الحجرات ، وارتجوا جميعًا بعنف من سكوتهم ، واختفى الذهب واختفت المجوهرات واختفت زهريات المرم وخلعت الأغطية من حول أجساد الجميلات وكأنها قد خلعها المحبون ، وانتزعت أغطية المويات عن الملوك مثل ما تنزع الضمادات عن الجروح وبيع فرعون ليصبح بلسمًا . وفى هذه الحفائر بعد قرون أخرى جاء محبو الاستطلاع - الرحالة الأول ثم علماء الآثار - جاء اليجمعوا الفضلات التى تركها اللصوص . وتعجب هؤلاء الذين ابتاعوا جزءً من قدم أحد الفراعنة بعدة بنسات ، ولكن فاتتهم الحقيقة الساخرة ، إن هذه هى جاء مؤلاء الأشخاص الذين اعتقدوا أن العالم الآخر حقيقى مثل هذا العالم ، والذين سعوا طويلاً وبثقة من أجل الدخول إلى هذا العالم بطريقة تليق بمكانتهم .

والعجيب أن من بين هؤلاء الذين انتظروا البعث ولكنهم وجدوا أيضًا اللصوص ، كانت عجول أبيس المقدسة . وتعد السيرابيوم في سقارة — حيث ترقد هذه العجول مدفونة على عمق بعيد ، كل منها في تابوته الجرانيتي — من الأماكن التي تستحق الزيارة ، إذ إنها من أكثر الأماكن المخيفة في العالم . وكان كل عجل أثناء حياته يعد ممثلاً للآله ، وعند موته كان يدفن بتكاليف باهظة ويمجهود عظيم ، وقد نما حول هذا التأليه عبادة قوية في المملكة المتأخرة وقام الإسكندر الأكبر بنفسه بتقديم فروض الطاعة لهذا الإله الحيران . ومن الغريب حقًا أن هذه التوابيت الضخمة تم إدخالها في مكانها ، وأن هذه المخلوقات الضخمة تم تحنيطها وتزينها وكأنها عرائس ، ولكن ليس بأقل غرابة منها ذلك التطبيق الخاطيء المخيف الذي تمثله هذه العبادة ، إن الإنسان يشعر بأن هناك قوة مخيفة متبلدة تتحرك ، إذ إن المقابر تعكس مدى الغباء المستوطن للإنسان . ونبدأ في أن ندرك أن هذا الغباء واحد ، وأن عنواه تصيب القديس والفاسق ، وقد نجده ينعكس فيما يقوم به الإنسان بحسن نية . قد يكون هؤلاء أناس طيبون عبدوا العجل ولكنهم كانوا بلا شك حرفيين مهرة ومهندسين ممتازين ، ولكن هناك شيئًا غير حاد في الطبيعة البشرية حوات طاقاتهم إلى جنون قامت بنحت معبد للحم البقر . وفي مقابر العجول نشعر بشذوذ دائم ومخيف في تكوين الإنسان .

وقد يكون الاهتمام الذي انفرد به عجل أبيس شيئًا استثنائيًا ولكن كانت هناك عبادات أخرى انتشرت ، في مصر فمن أم أربعة وأربعين إلى أبو منجل أخذت الحيوانات معانى رمزية ، وأصبح كل حقل أو مزرعة في عقول الناس مقرًا لحيوانات ألهة ، وكان اليونانيون يدعون أنه من السهل أن تجد إلهًا في مصر على أن تجد إنسانًا ، وأكد جوفنال – وقد صدمه الواقع – أن مدنا عديدة تعبد الكلب ولكن لا تعبد ديانا .

وفى بوبسطة كانت عبادة القطط المقدسة مشهورة ، وكانت لاتوبوليس فى الصعيد قد اشتقت اسمها من لانوس - وهى سمكة نيلية كبيرة - كانت مومياواتها تباع إلى رحالة القرن التاسع عشر بأسعار رخيصة ، ولعل عبادة الحيوانات قد وصلت إلى منتهاها فى مدينة التماسيح Crocodeiopolis فى الفيوم ، فهناك بجوار التيه المنتهى الذى يقول هيرودوت إنه أكثر تأثيرًا من الأهرامات وأكبر من آثار اليونان ، كانت توجد التماسيح المقدسة ، وكانت الزواحف ذات الأرجل المحلاة بالمجوهرات - وهى تعتبر التجسد الإلهى - يطعمها بالقوة المريدون كعكًا ومشروبات ممزوجة بالعسل ، وحول هذه الحيوانات المخيفة نحتت مجموعة من الكهنة الأقوياء ولهم معابدهم وطقوسهم ، وقد استطاعت هذه الحيوانات البرمائية الدمثة أن تستولى على حياة حى غنى ومزدهر ،

كانت توجد ولا تزال توجد في مصر هوة واسعة بين هؤلاء الذين يخلقون الأفكار وهؤلاء الذين يستخدمون هذه الأفكار . إن الجوهر الأساسي للدين المصرى يختلف كثيرًا عن الأشكال الشعبية حيث كانت التماسيح ذات أهمية عريضة في الإيمان واكن الفلاح كان يرى الآلهة في حقوله . وكان المتعلمون منذ قديم الزمان يعتقدون في وجود إله أعلى خلاق ، وكان الآلهة المتعددون يمثلون نواحى مختلفة لهذا الإله ، ومن ثم نجد أنهم في شكل قليل يعكسون تعدد الآلهة . وكان من الطبيعي أنه في جو مصر يظهر الإله الأعلى في صورة الشمس الذي في شكله استطاع (رع) أن يقتل كل يوم ثعبان الظلام وأبحر في سفينة السماء . وفي هذا الإطار التوحيدي الأساسي لا نجد مجدولة ، ليس فقط دورات الآلهة القديمة والحديثة التي تبدو أنها تتصارع مع بعضها في كل الأساطير البدائية ولكن أيضًا تطوير أسطوري جميل ، ومن ثم نرى أن (سيا) إله الأرض (ونون) إله السماء من المفروض أن يتعانقا عند حلول الليل ولا ينفصلا إلا في الصباح حين يوقظهما نور إله الضوء الذي يقوم كل يوم برفع (السموات) .

واكن لكى نفهم مكانة البعث والدين فى العقل المصرى ، من الضرورى أن نمسك بالأسطورة المؤثرة والجميلة ، وهى من أهم مواصفات العقيدة المصرية . وعلى الرغم من أن حكاية إيزيس وأوزوريس قدمت بأشكال مختلفة فإن الخط الأساسى واحد ، هناك أوزوريس ، رجل من أصل مقدس ، حكم مصر ، واستطاع بروحه الطيبة أن يأتى بالحضارة والسعادة للبلاد . وبعد اغتياله بيد ست وحصد روح الشر والدمار وتقطيع جسده ورمى القطع فى جميع أنحاء البلاد قامت إيزيس زوجته المحبة بجواتها الحزينة ، وبعد أن استطاعت أن تجمع أشلاءه فى (فيلة) استطاعت سيدة السحر كما كانت تسمى أن تعيد جسده إلى ما كان عليه عن طريق أشكال سحرية ، وجاءت له بابن ،

وقد قام ذلك الابن حورس بهزيمة ست وتغلب الخير على الشر ، وقد أصبحت إيزيس لأنها أم حورس ، الأم المقدسة التي حبها المصريون والتي تشاهد في تماثيل عديدة وهي ترضع ابنها ، وأخيرًا يعاد أوزيريس إلى الحياة والخلود بمساعدة نوت إله الحكمة ، وأخد مكانه مع بقية الآلهة في العالم الآخر ،

ولا يمكن المبالغة في أهمية هذه الأسطورة ، حيث إنها تحكي آراء المصريين في البعث ، ولما كان أوزيريس قد تغلب على الموت فلماذا لا يقوم آخرون بذلك ؟ كان هناك أمل أمام كل إنسان بشرى . وتقول نصوص الأهرامات «وكذلك سيعيش هو لأن أوزيريس لم يمت ولذلك فلن يموت هو أيضناً» . وكما أن أوزوريس لم يفن فهو أيضاً لن يفنى ، وتحول أوزوريس عن طريق امتداد فكرة من مجرد رجل منفرد أحيى إلى إله بل وسيلة لمعرفة أسباب ووسائل البعث . لقد كان نصبيرًا للإنسانية جمعاء أمام الآلهة ، وكان يشفع لهم متذكرًا سقوطه شخصيًا إلى الموت ، والعلاقة القريبة بين المسيحية وقصة أوزوريس واضحة للغاية ، فالرجل الإله الذي يعاني ويموت ثم يصعد مرة أخرى قصة معروفة . وكما يعتقد المسيحيون فإنه ، مثل المسيح ، سيرحب به بين ذراعي الأب ، فإن المصرى كان يروى في جاره الذي يخاف الله: «إن باب الجنة مفتوح لك، ومزلاج الباب سيسحب من أجلك ، وستجد رع واقفًا هناك ، وسيأخذك من يدك ويقودك إلى المكان المقدس في الجنة» . وإيريس وحملها المقدس لحورس ينعكس في قصبة العذراء ، وأحيانًا لا يمكن التفرقة بين تماثيل إيزيس الصغيرة وهي تحمل الطفل حورس من الصورة المصرية للعذراء وياسوع الطفل، وليس بالمستغرب أنه حين وصلت المسيحية إلى مصر فإنها استقبلت بحماس من جموع الناس ، فقد وجد الناس في الدين الجديد أحسن صفات القديم بالإضافة إلى العديد من المزايا .

وقد تمت حول أسطورة أوزوريس عبادة كبيرة أساسها البعث ومركزها في أبيدوس ، حيث يقال إن رأسه استراحت ، وقد بدأ المخلص في التعدى على حقوق رع وتفوقت كهنوت أوزوريس على الإله الأكبر ، ولما كان الجسيد الكامل لأوزوريس قد حفظته إيزيس فإن الموتى من المصريين حنطوا لآلاف من السنين ضيد بعثهم ، ولما كان أوزوريس لم يكتسب خلوده إلا بعد أن تعرض لاختبارات الآلهة ، فإن الإنسان الميت لا يدخل الجنة إلا بعد أن يمر عبر قاعة المحاكمة للخالدين ، حيث يتعلق مصيره في الميزان ، وكان مفهوم المحاكمة هذا هو ما يربط بين الأخلاق والدين في مصر القديمة ، ومن ثم فقد كان على غاية من الأهمية كتأثير حضاري ، وكان التفكير هو أن أوزوريس يطلب من الأرواح التي جاءت المحاكمة ، ليس فقط الإيمان وإنما أيضًا الأعمال الصالحة .

ولكن تلك الرحلة عبر المحكمة السماوية التي كان لكل مصرى يأمل في المرور بها لم تكن مضمونة للخير والعدل ، فإن النجاح كان أيضاً يعتمد على الطقوس والتقاليد . وحين كانت المومياء تترك أخيراً لوحدة القبر، لم يكن يتصور أن الجسد الفاني بما حوله من أربطة سيقف مترنحاً على قدميه ويأكل الغذاء الموجود هناك ، وإنما كانت تلك المأكولات لروح الميت كامنة وطاقته الحيوية ، إن الجسد البشرى لم ينهض ولم يقدم التحنيط أكثر من نقطة انطلاق ضرورية ، يستطيع منها الجسد الروحي الذي لا يفسد أن يبدأ رحلته إلى قاعة المحكمة للآلهة ، وحين تصل روح الميت إلى المحكمة فإنها تصمم على النقاء ، وأمام منصة يجلس عليها أربعون من الآلهة يوزن قلبه بريشة الصدق والتقى ، ويقوم أنوبيس ذو رأس ابن أوى بتعزيز الميزان بينما يسجل توث نتيجة الاختبار على ورق البردى . وإذا ما تساوى القلب والريشة في الميزان فإن الميت ينجو من الحيوان المفترس ويمر إلى قاعات العالم السفلى ، حيث تأخذ تعاويذ الكهنة والطلاسم السحرية المنحوتة على جدران قبره أهمية خاصة ، وهنا يتعرض لأسئلة الخالدين التي سيساعده سحره على الإجابة الصحيحة عليها كما سبق أن قدم سحر توث أمان أوزوريس وبعد الانتهاء من العبور الخطر فإن توث ينتظر الميت مرة أخرى ليقدمه إلى أوزوريس ، وفي هذه اللحظة تقوم النقوش التي تحمل أسماء الميت بمهمتها ، إذ إن الوصول إلى عتبة الإله بدون اسم هو الخطر النهائي في معاناة ما بعد الموت.

وتنتهي مشاكل المصرى حين يقابله أوزوريس الذى مات وعاد للحياة أيضًا ، إذ يصبح خالدًا ويدخل إلى جماعة الالهة «إنك ستقدم إلى الجنة وستمر فوق السماء وستلتحق بالآلهة المتألقة» ، تلك كانت رغبة أهل الأرض وتلك كانت آمالهم في الجنة . هنا ينتهى طابور الفكر وحمية الرغبة التي نحتت المقابر ورفعت المعابد أسرة بعد أسرة ، والتي أعطت الحضارة الفرعونية صفتها الخاصة .

وقد استمر تطفل الموتى على الأحياء في مصر الإسلامية ، ففي القاهرة عن كتب من ضوء الأسواق ودفئها ترقد مقابر الخلفاء ، وقد لا يوجد خليفة يرقد هناك (إذ إن أول دفن يرجع إلى العصر الفاطمي) ولكن مدينة الموتى بها الذكريات الشهيرة لماليك القرن الخامس عشر ، وترتبط مقابرهم التي كانت في يوم ما واقرة السخاء بالمدارس الساكنة ، والنافورات التي بدون ماء ، ومدارس القرآن التي أصبحت بدون تلاميذ ، والحجرات الفارغة التي كانت لاستقبال المعزين من أسر هؤلاء الذين بنوها . إن الكثير من هذه الأماكن الجنائزية ذات النقوش الجميلة ، مثل برقوق وبارزباي وقايتباي ، متاز بعظمة معمارية ولكنها في تلك البيئة الملائمة تمثل آخر الأناقة التي تسبق الزوال إن هذه المقابر تمثل نهاية التقاليد العظيمة للعمارة الإسلامية .

وينتقل المرء فجأة من الشوارع التي تعج بالأحياء إلى الموتى المجاورين . إن الخطأ والصواب والكراهية والرغبة تواجهها فجأة سكون القبور المطبق ، ويسير المرء في هذه المدينة التي تحمل العظام سواء تحت ضوء النجوم أو الضوء الدقيق القمر ، ولا يوجد صوت إلا صدى وقع الأقدام ، ولا يرى العابر إلا الحارس الليلي ، وتحت أقبية رائعة يميزها خط أسود السماء وقصور الموتى في عظمتها يرقد حكام ماتوا من زمن بعيد ، بينما يرقد في أضرحة أصغر بقايا باشوات القرن التاسع عشر والتي لا تزال تهم عملية تحلل أجسادهم ويثير القدم التراب ، ويسعى الفرد بصعوبة إلى أن يفرق بين نفسه وساكنى هذه المدينة . ولكن الشوارع الساكنة لا تقدم أي عزاء ، فالمقابر حقيقة ملموسة مثل الشوارع المضاءة ، وهذا الحشد النائم لا يقل حقيقة عن الجموع السائرة ، وكلما سار الفرد وجد القليل الذي يميز الحي من الميت ، فكلاهما جزء من عملية متكاملة لا يؤكد وحدتها وادى النيل ، وهنا يصبح الفرد أقرب إلى عظام الموتى من رؤية عربات نقل الموتى ذات العجلات المطاطية والاحتفالات الجنائزية في الغرب .

وحتى في القرى الزراعية فإننا نجد أن المدافن تجاور مساكن الأحياء والمقابر تدس نفسها بعناد بين المنازل ، وأحيانًا ما تكون المدافن هي ميدان القرية ، ولكن في معظم الأحيان ترقد مدافن المسلمين عند طرف الصحراء . وكما كان قدماء المصريين يؤرون مقابر جدودهم فإن الفلاحين يقومون بما يسمونه (الطلعة الأسبوعية) . وإلى المقابر الصامتة المعرضة للريح والمتداعية المبنية من الطمى – والتي قد تكون ذات لون أبيض – تتوجه النساء من القرى وبعض الرجال في اليوم الذي يعتقدون أن أرواح الموتى تعود لعدة ساعات السكن أضرحتهم . ويتكون الموكب الذي يسير تؤدا من القرية من واحد أو أكثر من الرجال الأتقياء وهم ينشدون آيات قرآنية ، إذ إن قراءة القرآن من واحد أو أكثر من الرجال الأتقياء وهم ينشدون آيات قرآنية ، إذ إن قراءة القرآن معها بعض الخبز الدائري (شريك) ويعطي كأجر لقاريء القرآن والندابات ، وتتكدس مجموعات من الأشخاص المتلحفين بالسواد بجوار المدافن في الصحراء الصفراء المعتدة بلا نهاية ، وتثير الرياح أقماحًا صغيرة من الرمال التي تنزلق تحت ضوء الشمس فوق الأرض . وتقول الزوجة فوق قبر زوجها في صوت عادي «يوم جميل الشمس فوق الأرض . وتقول الزوجة فوق قبر زوجها في صوت عادي «يوم جميل يا حسن ، كيف حالك» ، ومثل هذه التحية الاعتيادية وذلك الحوار من جانب واحد يقطع حبل الصمت على حافة الصحراء .

وعلى الرغم من أن الموتى الآن يتجهون نحو مكة وليس إلى غروب الشمس ، فإن نهاية الحياة الآن لا تقل طقوسها عن تلك التي كانت موجودة في الماضي ، ولإطلاق

الروح من طمى الوادى والقرية فإن الفلاحين فى الصعيد كانوا حتى وقت قريب يضحون بكبش أو جدى ويرشون دمه على البقعة التى حدث فيها الموت ، ولا يزال الميت يحمل فوق نعش ملفوف بقماش أخضر وهو اللون المقدس عند النبى ، ويدفن فى قبر فى من الصحراء كلما كان ذلك ممكناً . ويتبع ذلك الندابات تغطى رؤوسهن التراب وتتحرك أمن فلك النيل منسحبة هادفة بعيداً عن التربة والمياه والدورة الزراعية التى سيطرت عليها طوال حياتها .

والخلاصة هي أن هناك ما هو أكثر من المقابر الفرعونية والمدافن الإسلامية والذي يجعل الموت موجوداً في الوادى . إنه المسافة التي تفصل الشخص الغريب عن جموع الفلاحين المجهولين . ولأنه لا يرتبط بالأشخاص ذوى العيون السوداء ، الحقاة بأرديتهم القطنية ، فإن الغريب لا يرى أفراداً أو شخصيات ، بل يرى وحدات : وحدات متعددة تعيش بطريقة معينة وقائمة في أماكن متعددة على خط يمر بين الولادة والموت ، إن الجمال والخلق والعلو الذي يميز الإنسان الآخر يعتم إلى حد ما المصير الذي يتشارك فيه مع الآخرين . إن الموت حقيقة مسلمة للعامة ولكن لا يوجد أبداً نفس اليقين المطلق أنه يطبق إلى فرد غير عادى ، لا يوجد نظير له يمكن أن نشير إليه ،

ومن ثم فقد اعتقد الملوك أنهم خالدون ، أما الشخص الغريب ، المعزول عن ساكنى النيل العاملين ، فلا يوجد أفراد ، ويبدو الموت في كل وجه ، وهناك قصة أن الإسكندر الأكبر سعيًا وراء إثبات أصله السماوي زار مصدر الوحي في جوبيتر / آمون في واحة سيوة ، وهناك دخلت حصوة رمل في عينه ، ورأى أحد كهنة المعبد أن يذكر الفاتح من هذا التراب صنع ملوك مقدونيا ، ولم يكن الإسكندر في حاجة إلى مثل هذه التذكرة ، لو كان قد أدرك طباع المصريين .

### الفصل السابع

# الأشياء التي تصنعها الأيدي

يتابع القبر الصخرى والهرم والمعبد في أحضان الطبيعة المتشابهة دائمًا والتي تتغير بلا نهاية ، وبخلاف الأنقاض الكلاسيكية والقوطية فإن هذه الأبنية تبدو مهجورة . وليس ذلك فقط لأن الغرض منها قد انتهى قبل أن ينهب قبائل الهون روما ولكن لأنها أزيحت لقرون عديدة من حياة الناس وعواطفهم ، ولم يفهم أي من الأحياء مغزاها أو الخضارة التي بنتها . وإلى يومنا هذا رغم أنها تقاس وترمم وتزار إلا أنه من الصعب فهمها ، كيف يستطيع القرن العشرون أن يعرف قلب سحتت الآلهة الأسد أو يخاف مثل هيروبوت من أن يكتب اسم أوزوريس . وبرغم أن الآلهة مرسومة في أعداد لا حصر لها من الرسوم المنحوتة إلا أنها قد مضت بلا رجعة . وقد يشير الترجمان إلى الرموز المقدسة على الجدران ولكن لا يوجد الإله (رع) بأي شكل من الأشكال في تصوره . لقد سرق الزمن حياة الأبنية . هنا حقًا نجد المكان القديم الذي هجره الإله ، فلا نجد مريدين في حوش المعبد ، ولا طقوسًا ولا قسسًا في المذبح ، بل لا نجد إلا الشعاع مريدين في حوش المعبد ، ولا طقوسًا ولا قسسًا في المذبح ، بل لا نجد إلا الشعاع اليومي للشمس وهو يسقط بين الأعمدة ، يحرف الإله المشقق الساجد ، ولا يوجد إلا الومي وصف ديل السائح أن أحفاد الفلاحين الذين عملوا لإقامة الأبنية (ثم يعيدوا بناءها أحيانًا تحت إشراف رؤساء أثريين) يجهلون تجوال إيزيس أو اسم ست . اقد ماتت الميا من قبل أعمال الرجال .

إن خلفية الأنقاض التي لا تزال تسيطر على الوادى لا يمكن مقارنتها بأى شيء آخر - فمصر مصنوعة من الأنقاض - ففى هذا المناخ الجاف لا يوجد أى نبات شوكى يشوه الجدران المتداعية ، ولا توجد أمطار تشوه النحت فى الأحجار ، وقد تسقط الأعمدة والأفاريز ولكنها تبقى فى مكانها آمنة ، إلا إذا دفنت تحت موجة من الرمل الذي يحفظها ، وتتمايل أشجار النخيل على طول جدران المعبد ، وتجلس آكلات النحل تتأرجح على أوراق الشجر ، وتحوم اليمامات فوق الأحواش الخالية ، ويلمع النهر فى الشمس وعليه القلاع البيضاء وصدى الأصوات . إن النهر تابع أساسى للمعابد ،

واعله الوحيد الذي يفهمها . ومن أسوان جاء الجرانيت محمولاً على مياهه لبناء المسلات والتماثيل إلى ممفيس ، حيث كان أبو الهول الصغير أيام رى الحياض يبلل حوافره في مياه الفيضان ، ومن ثم فإن النهر هو الذي كون تلك الخلفية العظيمة للماضى المصرى .

وإذا كانت هذه الخلفية غير عادية فكذلك الإحساس الطاغي بالزمن والتاريخ ، إن المعابد والقصيص المنحوتة على جدارها والأهرامات والأثاث الموجود في المقابر ، لها من القصيص ما تحكمها ، ومن المعلومات الفاتنة أكثر من آية آثار أخرى قديمة إنها تاريخ من الدرجة الأولى ، إنها سجل غريب ومذهل لأحداث وأفكار مفقودة . إن الغريب له ميزة النظر إلى مجتمع إنساني وكأنه ينظر إليها بعيني أبى الهول ، إنه يتعقب تقدمها السريع ويراقب انهيارها البطىء . إن الفن المصرى يقدم أكثر من فن أي بلد آخر بيانًا بملخص النشاط البشري لفترة طويلة ويعيدة . وهو يصور - بدون تحيز -حالة الآلهة والفراعنة أو تحركات أفراد مغمؤرين ، وفي أمانة دقيقة تفصح تلك التماثيل الصغيرة المرسومة على الجدران عن أسرار أجيال متغيرة ، كاشفة بطريقة لا تعرف الرحمة أوهام وعادات وعقائد ثلاثين أسرة . لقد بنى خوفو قبره عند أقدام الهرم الأكبر معتقدًا أن أوزوريس سيرفعه من الموتى ، وفي عهد جوستيان كان الناس يحنطون موتاهم في فيلة بنفس العقيدة ، وعند هرم سقارة يرتفع أول مبنى أثرى في العالم ، وفي تل العمارنة لا تزال الحضارة التي خلفها إخناتون، أول موحد في التاريخ ، باقية . وفي طيبة يمكن أن تفك رموز مآثر أقدم امبراطورية عسكرية في العالم ، وسواء في إطار الزمن أو المكان فالخلفية واسعة جداً ، وحتى أوروبا نجدها مشاركة في هذا الموكب النيلي ، وأشكال الفن الإغريقي نراها في المقابر الصخرية في بني حسن . ويبدو أن البارثنيين يدين للكرنك بشيء ما ، وكان جوفيتال منفيًا في أسوان ، وترك ١٢ امبراطورًا رومانيًا علاماتهم على جدران إسنا ، وقد تم إنهاء قاعة دندرة بينما كان المسيح في القدس ، واستضاف معبد الأقصر الكنيسة القبطية البيزنطية ، وقامت مجموعة من الرهبان المسيحيين بممارسة النسك في موقع مدافن ممفيس . ومن مينا أول ملك في الأسرة الأولى حتى السياح الإغريق اليونانيين الذين كتبوا أسماءهم على تمثالي ممنون يصطف التاريخ .

إن أهرامات الجيزة أصبحت ترمز لماضى مصر الطويل ولكن أول تأثير لهذه الجبال الصخرية يخيب الأمل ، فهى أقل تأثيرًا عما كان منتظرًا ، ولا يوجد أى شكل هندسى في استطاعته أن يخفى الحجم مثل الأهرام ، ولا يوجد ما تقاس به إلا السماء

الزرقاء . وبرغم أن هرم خوف والأكبر الذي شيد من أكثر من ٢ مليون كتلة من الصخور الجبرية وهو جبل ارتفاعه ٥٠٠ قدمًا يغطى ١٣ فدانًا ، إلا أن الإحصاءات لا تعنى كثيرًا . ويمكن أن نتفق مع دكتور جواستون على أن الأهرامات أكثر الصناعات اليدوية ضخامة ، وإن تنال الأهرامات قدرها الحقيقي إلا إذا عاش الفرد معها وشعر بها . وقد ألقت ظلها على الوادى . وفي أثناء اليوم تراقب الأهرامات الأعمال المضحكة التي تقوم بها ، وفي الليل تحجب جدرانها الضخمة النجوم . وهناك في داخل الصحراء تقف الأهرامات كلافتات ضخمة ، تشير إلى الطريق المؤدى إلى مصر . وحينئذ نشعر فعلاً بحجمها ومتانتها . إنها من خلق الإنسان التي أن تفنى ، وقد تبقى لتراه يزول من على سطح الأرض ، ولألفين من السنين أحاطت بتلك المقابر الميتة الشائعات والتخمينات ، وقد اعتقد أنها تحتوى على «أشباح البطالسة الفاسقين» أن الشائعات والتخمينات ، وقد اعتقد أنها تحتوى على «أشباح البطالسة الفاسقين» أن حتى مخازن غلال سيدنا يوسف ، كما أن هيرودوت في إحدى نزعاته النادرة كتب أن خوفو بني الهرم الأكبر بمساعدة الثروة التي جمعتها ابنته الساقطة . وإذا نظرنا إلى حجم الأثر وتكاليفه فإن إنجازاتها لا تقل عجبًا عن الأهرامات نفسها ، ولا يزال الخيال يسعى خلفها ، إذ على الرغم من أننا نعرف وظيفتها العقيمة إلا أننا نختار أن نجد فيها علامات ورموزاً .

وتسلّق هرم خفرع به شيء من الخطورة ، فهو أقل ارتفاعًا من الهرم الأكبر بثلاثة أقدام ، ولكن لأن قاعدته أقصر (٦٩٠ إلى ٥٥٥) فإن الزاوية تزيد على خمسين درجة ، كما أن قمته لا تزال تحتفظ بحوالي ١١٠ أقدام من الغلاف المصنوع من الحجر الأملس الذي كان يغطى كلا الهرمين أصلاً ، فمن المؤكد أنهما كانتا أبيضين ولامعين . وأحسن وقت لتسلق الأهرامات هو الصباح المبكر ، حين تكون الشبورة لا تزال ثقيلة بحيث تخفى ضخامتها ، وحين تظهر الجمال فجأة على الطريق ويمر الفلاحون مثل الأشباح في طريقهم إلى الحقول ، وعند قاعدة هرم خفرع ينتظر الدليل البدوي والجو بارد وأنت تستعد لتسلق الهرم الذي لا يبدو منه إلا أجزاؤه السفلي ، وكتل الحجارة هشة وتحتاج إلى عيون يقظة ، ويحتاج تسلق كل منها إلى خطوة طويلة إلى أعلى . وقد أدخل الدليل طرف جلبابه حول وسطه وسيقتك «ساقاه» السمراوان وقدماه المقرحتان الجلديتان ، وسواء إلى أسفل أو إلى أعلى فإن كل شيء غارق في شبورة الصباح ، وتغرق الحواف المتداعية في صوت عميق ، وفجأة تصل إلى منطقة مسكونة حيث تجد عظام فراخ وجلود فئران وبقايا بومة وريش صقور . ومن الواضح أن تلك الصخرة المهجورة كانت مجال احتفال حيواني وتعاملات ، إنها تتزاوج هنا ثم تطفو في الشمس ، ويختفي ابن أوى على طول إحدى الحوافي ، وينسحب الغراب في الشيورة وينعق ثم يختفي تمامًا.

ثم فجأة تشعر بضوء الشمس والسماء الزرقاء فوقك ، وتشاهد لمحة من القمة الوردية لهرم خفرع وقد بزغت من طوقها القطنى ، لقد وصلت إلى غلاف الصخور الجبرية ، وهنا تجد صخرة صغيرة بارزة وتبدأ الصعوبات ، ويقرأ دليلك صلاة الله ، وحينئذ لا شك ستتذكر تحذير «الدليل الأزرق» للسياح الذي يقول إن تسلق هذا الهرم يحتاج إلى مجهود فائق ، وتتولى الجماعة المسئولية وهي ثابتة ولا تعطى أية أهمية للتسلق . والواقع ومن حسن الحظ أن الغلاف قد تعرض للتأكل خلال أربعة آلاف وخمسمائة عام ، وتساعد الحزازات والشقوق على وجود ما تتعلق به الأيدي وتقف عليه الأقدام وتنسل إلى أعلى من الشبورة إلى الشمس التي تسقط أشعتها على ظهرك ، ويدو الغلاف أطول مما تخيلت وفجأة لا تجد أي شيء من أعلى وتجد نفسك واقفًا فوق مساحة بعض الأقدام المربعة على القمة المتهالكة ويجذب الدليل من أحد الشقوق مندوقًا من المعدن ويخرج منه كتابًا عليه إهداء (خاطيء) ، إلى مارك توين أول أجنبي يتسلق الهرم الثاني وتوقع في صفحات الكتاب وتشعر حينئذ بأنك حققت شيئًا . وحين ترقد في الشمس وفي صمت الصباح الباكر فإنك تشعر بأنك معزول عن العالم التحتي وحينئذ سينتابك إحساس بالانتعاش بسبب التسلق حين تصل إلى المسارات المساء وحينئذ سينتابك إحساس بالانتعاش بسبب التسلق حين تصل إلى المسارات المساء الهرم ، وتجد أن لك حقًا على تاريخه .

وتقضى حرارة الشمس على الشبورة ، وينسحب الغلاف الحجرى ، وتعد مصر نفسها لعمل يوم آخر ، ويطفو صوت من الصحراء ومما بعدها من حقول خضراء حيث تراقب تحركات أقزام ، وتسرع السيارات على الطريق من القاهرة ، ويمتطى السياح جمالهم المتضجرة أمام فندق مينا هاوس . وفي الخلف تمتد الصحراء في ثناياها وتموجاتها ، وإلى الأمام تقبع القاهرة بسكانها السبعة ملايين ، وإلى الشمال تمتد الدلتا ، وفي اتجاه الجنوب ترى النيل بلونه الأخضر الساطع بين التلال . وفي نظرة واحدة تغطى البلاد جميعها ومثل أي منظم للحفلات تقدم الخيال بتفصيلات الواحدة بعد الأخرى . وتشعر وأنت تجلس على عرش الماضي أنك تنظر إلى الحاضر باختيال ولدة ساعة لا تنتمي إلى أي قرن . وحين تنزل بحرص فإنك ستشعر أنك تسقط إلى على عالم غير مألوف ، وستحتاج إلى وقت لكي تعرف أنك تحيا ، ولك كيان حالى على الواقع وفي الحاضر .

وحينما يرقد الماضى السحيق والذى تمثله أحجار منحوتة وعذبة فى أنقاض جنوبى القاهرة فإن الماضى المصرى يلفت الأنظار ، ولكن هل هذه الأنقاض جميلة ؟ ما هى الصفات الأساسية التى تميز العمارة المصرية ؟ كيف تقارن المعابد بنظيراتها

فى اليونان أو الكنائس البيزنطية بفلات بلاديو ؟ كيف تبدو التماثيل إذا ما قورنت بقائد العجلة الحربية فى دلفى أو بقديسات تشارتر أو بأعمال برانكورى ؟ ولماذا ما جردت هذه الآثار من اهتمامتها الرومانسية والتاريخية ما هى أهميتها الجمالية ؟

إن سمة المصرى القديم هى التى توحى بالإجابة . وهو كزوج وأب معروف بطيبته فإنه يعيش فى منزل حسن التخطيط ومعقول . ولأنه يشعر بسعادة متجددة دائمًا فى خلفية النيل فإنه حتى وإن كان من أهل المدينة ، يمتاز بقوة ملاحظة ساكن الريف وهو بشوش ومجد وفوق كل شيء عملى وهو يواصل علمه وطبه ودراسته لأسباب علمية . ويحكم أنه صاحب عقيدة فإن اهتمامه زائد بالطقوس أكثر من العقائد الدينية ، ولا يوجد شيء صورى فى رأيه حول العالم الآخر الذى يراه على أنه امتداد أكثر موافقة للحاضر . وكعضو فى مجتمع متوازن وواثق فإنه لا يتعرض لاضطرابات عصبية أو ضغوط خارجية . ومن ثم فإنه لا يجد سببًا يدعوه إلى التساؤل أو التغيير ، وكانت الوسائل والآراء القديمة تقوم بالمطلوب ، ولذلك فقد تعلق بها ويكفيه ما كان في الماضى ، وحتى فى الملكة القديمة كان التعليم ينصب على المحاكاة وقد دامت الكتب الدراسية التى قي الماكة القديمة كان التعليم ينصب على المحاكاة وقد دامت الكتب الدراسية التى تبين أن كل جيل يعيد إنتاج المعرفة التى اكتسبها آباؤه بقناعة وبدقة . ولأنه لا تجتذبه التخمينات المجردة فإن المصرى لم يقيم الفكر من أجل الفكر ، فقد كان أقل الناس خيالاً .

ويأتى الكثير بعد ذلك من هذه الصفات . فقد وجد إحساس المصرى ليس فقط الطبيعة ، وإنما أيضًا النشاطات البسيطة المرضية للحياة اليومية تعبيرًا قويًا فى فنه ، وهو لم يتوقف عن الشعور بالبهجة لكل ما رآه ، وحتى حين أصبحت عقائده وأفكاره ثابتة لا تتغير فإن العين استمرت فى ملاحظاتها وهذا تسبب فى الكثير من جاذبية رسومه الجدرانية والرسوم المنحوتة ، وقد حكى قصته بنجاح وطيد عن طريق استعمال اختراع بنيانى (لا يختلف كثيرًا عن رسامى القرن العشرين) وفى مقابر النبلاء حيث بقى الفن أكثر قريًا من الحياة عنه فى مقابر الملوك ومعابدهم ، نجد أن تمثيل الطيور والحيوانات وعملية الزراعة والعمل والمتعة يعكس حيوية بالغة ، إذ إن أساسها الانطباعات المنظورة (المرئية) وليس التخيلات ،

وأيضًا نجد أن الناس العمليين ماهرون في استعمال أيديهم وقد كان المصريون حرفيين مهرة ، ومن الحرف اشتق الإحساس بالمواد المستعملة ، ويبدو أنهم عرفوا بالسليقة أحسن الوسائل – الحجارة الصلبة أو الليئة ، الديورايت أو المرمر أو الخشب

أو المعادن - لاستعمالها فيما يصنعونه . ومن الحرفة جاءت أيضًا الدقة والتفصيلات الدقيقة ورقة غير عادية المس . هذه بعض الصفات التي تجعل مقبرة توت عنخ أمون وأثاثه جذابًا . وليس بالمستغرب أن هؤلاء الحرفيين أقوياء الملاحظة اخترعوا البورتريه ، وعلى الرغم من أن البورتريهات مصنوعة أساسًا لتحبس في المقابر إلا أن التي وصلتنا منها - وخاصة للأشخاص العاديين مثل تمثال شيخ البلد - تعد تصويرًا صحيحًا ونفاذًا . ولم يتكرر مثل هذا إلا بعد أن طور الرومان بورتريه التمثال النصفي .

وهناك صنفات أخرى في السمات المصرية كان لها أثر غير حسن على الفن والعمارة . فقد أثبتت التقاليد والاهتمام بالرمز في المدى الطويل أنها وخيمة العاقبة . فالفن فيما قبل الأسرات يبدأ بسلسلة من الأشياء الجميلة وبالمعدات المعدنية والبرطمانات الديورايت وغيرها . وفي سقارة في الألفية الثالثة قبل الميلاد نجد أن هذا الشعور المرهف الجمالي الأصلي قد ضعف ، وسرعان ما تظهر نتائج غياب الآثارة الفكرية وحب الاستطلاع فنجد أن الأشكال تتكرر وتفقد حيويتها ولا يوجد إلا إحساس قليل للنمو أو الاكتشاف ، ويتوقف الفن ، مثل التعليم والقانون والطب ، عن التطور . ولعدم شعورها بالتأثيرات الجديدة فإنها تركن إلى الحرف وتدرك حينئذ التعقيد التقنى المرتبط بالجمود الفكري والعاطفي . لقد ملك المصرى اليد الحساسة والقدرة العلمية لإنتاج أي شيء ، ولكن أحيانًا لأجيال نجد أن الصورة الابتكارية لم تظهر . وقد قويت روح المحافظة لدرجة أنها وجدت نفسها في إحساس الحنين إلى الماضي وقد عاد الفن إلى الوراء ببعض الخطوات التي اتخذها منذ أيام المملكة القديمة ، ولا يستطيع إلا الأخصائي أن يفرق ما بين الكثير من أعمال الأسرة السادسة والعشرين من تلك التي صنعت قبلها بألفى عام . وقد لعب الارتباط غير الضروري بالرمز والطقوس دوراً وخيم العاقبة ، وفي غياب بعض الحوافز الخلاقة فإن الرمزية الحماسية لم تفتقد إلى ذلك الاختزال الخيالي الذي تنص الرموز إلى خلقه ، بل إلى اختناق وتعقيدات مجردة . وإذا ما توقف الفن عن الحركة فإن الأساليب المقرة للنحت والتصوير والعمارة تصبح مرتبطة بالمسالح الخاصة ، وأصبح من الصعب بل وخطراً سياسيًا أن تغير الأسس المعروفة ، فقد قيد الضغط الملكي والكهنوتي فن النيل وصفوه بالطقوس ، حتى أنه لمدة طويلة توقف عن أن يكون شكلاً أساسياً للتعبير.

وكان من الطبيعى أنه خلال فترة الغيبوبة الجمالية هذه أن يصبح الإحساس بالحرفة شيئًا جليل القيمة ، وعلى الرغم من أن مصر لأجيال عديدة لم تنتج إلا القليل من الفن العظيم إلا أنها لم تنتج أي شيء سيئ ،

والغريب أن هذه الأعمال المشهورة والطموحة ، معابد النظم الدينية والجنائزية التي تظهر بوضوح في الجانب المعماري ، هي الجانب الذي قد لا يرضينا فيه أثار مصر القديمة . إن شكل المعبد الذي ظهر في الألفية الثانية قبل الميلاد - بما له من الإمكانيات الإمبراطورية التي لا تنتهى للملكة الحديثة- هو الذي استمر دون أي تغيير، حتى أغلقت المعابد في القرن الرابع من جانب الإمبراطور بتودوسيوس . وكانت تلك المعابد قد خططت بحيث يكون تأثيرها بسبب حجمها الكبير . إن استغلال الكتلة الضخمة قد يكون له بطبيعة الحال مغزى وتأثير ، وأمام الهرم الكبير في الجيزة يمكن أن نتذكر القول المأثور لجودبه بريزيكا إن النحت هو الجبل ولكن معابد مصر العليا تكون أحيانًا مملة . وحتى التخطيط المحوري والتعاقب على الأفنية الأمامية إلى الضريح الضيق فإنه مؤثر من جانب الطقوس أكثر منه من العمارة ، إن الأبنية ذات الإلهام المعماري مثل فناء أمينوفيس الثالث في الأقصر والفناء الثاني في مدينة هابو أو معبد حتشبسوت - تبرز كاستثناء - فالحساسية المعمارية التي تعبر عنها تعد غريبة على نهر النيل ، ونجد أن معابد مصر القديمة تفشل دائمًا في تحقيق الهارموني والتوازن الذي يعد أساس الأبنية العظيمة ، إن الفشل أساسه غياب الحيوية الفكرية والقدرة على الجمع بين الأجزاء المتباينة إلى وحدة متكاملة متناسقة . ونجد في رسوم الجدران في المعابد العبقرية المحلية الخط والتفاصيل والتنفيذ . أما في المعابد نفسها فإن الفرد يبحث دون جدوي عن العلاقات الأساسية والجهد الخلاق التي تنتج عن البحث المتعطش ،

إن المعبد الإغريقى متناسق ، وكل جزء منه متوازن مع كل الأجزاء الأخرى ، والبناء نفسه يتناسب مع الجسم البشرى . فنجد أمن مقياس الشخص المختص به يرتبط بمقياس العمارة ، وهي لا تزحف ، كان كهنة آمون يزحفون مثل النمل حول قاعدة الأبنية الحجرية العالية . ومما لا دلالة أن المصريين لم يستثمروا أبداً إمكانات المساحات المغلقة . فإن أساليبهم تركزت دائماً على القاعات المزدحمة ، ولا يوجد ما هو واضح عن عدم الإحساس بالشكل المعمارى عن معبد الكرنك المشهور . إن هذا المعبد يقال إنه من الضخامة بحيث يستوعب نو تردام ، ولكننا نجد هنا الوزن دون الضخامة والحجم دون الروعة ، إن الأعمدة المتضخمة مترهلة وضعيفة ، واقترابها من بعضها يقضى على إحساس الارتفاع والمنظور ، ويبقى أثرًا لكل ما لا يستطيع العزم والعمل الشاق والقدرة الحرفية أن يحققه . إن آلهة الكرنك خدموا بحذاقة أكثر من خدمتهم في المعبد الجنائزي لزوسر في سقارة ١٥٠٠ عام ولكن أقل تناسبًا .

إن آثار النيل في وضعها الرائع وعظمتها وما لها من اهتمامات تاريخية تبدو دائمًا مهيبة ورائعة في بادىء الأمر ، ولكن الشكوك حولها تبدأ بعد ذلك . هناك شيء ما ينقص هذه المعابد والمقابر الأثرية المتكررة . إنه شيء نجده في البرطمانات المرمية والديورايت البسيطة في فترة ما قبل الأسرات ، نجده في تحكمات أبنية أمنحوتب في سقارة ، وفي تماثيل الأسرة الثانية عشرة ، وفي جداريات مذبح سيتي الأول في أبيدوس ، وفي مقابر راموس في طيبة ، وقد نجدها – فوق كل هذا – في كل عمل من تل العمارية حين نجد أن عبقرية إخناتون قد حطمت كل قيود التقاليد وأثارت وحفزت مواطنيه ، إن هذا الشيء هو الإحساس بالشكل .

### الفصل الثامن

### مدينة الإسكندر

يروى هوميروس أن منيلوس عندما نشر قلاعه ونزل بأمان على جزيرة فاروس بالقرب من الموقع الذى ستقام عليه الإسكندرية إنما فعل ذلك بأن غلب إله البحر بروتيوس بالمكر والدهاء . وكان وجود هذه الجزيرة القريبة من الشاطىء بمرساها الأمن هو الذى حث الإسكندر الأكبر على أن ينشىء مدينته الجديدة عام ٣٣١ ق. م. على حافة مرتفعة من الحجر الجيرى ، كانت تقع بين الجزيرة وبحيرة مربوط فى الداخل .

وعندما مات الإسكندر عام ٣٢٣ ق. م. استولى بطليموس سوتر القائد الأعلى الجيوشه وأكثر قواده كفاءة على مصر وأقام عاصمته في الإسكندرية ، كما أخذ حيطته بأن استولى على جثة سيدة ودفنها هناك في أبهة تليق بإمبراطور ،

وقد دام حكم البطالسة قبل أن ينتهى بانتصار كليوباترا المضطرب ثلاثمائة سنة ، وكان في الأساس حكمًا إغريقيًا ، وكانت كليوباترا آخر ملوك البطالسة هي الوحيدة التي اهتمت بتعلم اللغة المصرية ، وكما يقول ا، ام فورستر «كان البطالسة يقومون بدور الفرعنة فبنوا معابد مهيبة ذات طراز قديم في إدف وكوم أمبو ، أما في الإسكندرية فقد كانوا يهتمون بالفنون الإغريقية لأنها كانت عاصمة البحر المتوسط وليست عاصمة مصر ،

ولقد امتد حكم البطالسة الثلاث الأول سوتر وفيلادلفوس ولوجتيس إلى أكثر من قرن بشكل فعال ومؤثر ومبدع ، وجعلوا من الإسكندرية أعظم مدينة في ذلك الوقت . وعليها تم بناء القلعة ومنارة فاروس الباسقة والتي تعد إحدى عجائب العالم القديم السبع . وقد بناها سوستراتوس الذي عاصر إقليدس وايراتوثنيس في القرن الثالث ، وكان ارتفاعها يزيد على أربعمائة قدم ، وكانت مراتها تبعث بشعاعها على بعد خمسة وثلاثين ميلاً . وفي نفس الوقت تم ربط الجزيرة بالأرض الأصلية بحاجز من الحجر (الهبناستاديون) وهو يعادل ثلاثة أرباع الميل وأمكن بذلك إنشاء ميناءين هما ميناء طريق العودة المأمون (Safe return) في الغرب والميناء الملكي العظيم إلى

الشرق ، ويتسع هذان الميناءان لحوالى ١٢٠٠ سفينة لم يستطع الطمى الذى جاء به التيار من نهر النيل المقدس فى الشرق أن يعوق حركة السفن ، وكان الميناء مرتبطًا أيضاً بقناة تصله إلى بحيرة مريوط ، ومن ثم إلى نهر النيل نفسه .

وكانت التجارة عن طريق البحر تخرج من جزيرة فاروس حاملة المنتجات المصرية من زجاج وأوراق البردى والروائح العطرية (وكانت تحتكر هذه التجارة) ثم كميات هائلة من الحبوب ، بينما كانت المراكب تأتى من لبنان محملة بصبغة النيلة والأخشاب التى كانت قليلة جدًا في وادى النيل ، كما كانت تأتى من أماكن أخرى بعسل النحل وزيت الزيتون والرخام الذي كان يستخدم في مبانى المدينة ،

وكانت تلك الأبنية مشيدة في تناسق على تصميم شبكى ، وكان كل (قسم) يشار إليه بأحد الحروف الأبجدية الإغريقية ، وكان الطريق المقدس الذي يبلغ عرضه مائة قدم وطوله ثلاثة أميال يجتازه من الغرب إلى الشرق . وبحلول العام الأول قبل الميلاد كان يوجد حوالى ٢٠٠,٠٠٠ مواطن إغريقي وربما نصف مليون من المواطنين فيهم جالية كبيرة من اليهود . وكان الحي الملكي يقع على الميناء العظيم . وهو مدينة في حد ذاته ، وإلى جنوب الميناء كانت تقع آل موسيون وهي الجامعة التي تعلم العلم فيها أجيال من العلماء الفاهمين ، حيث وجدوا فيها التعليم والمسكن المجاني ، وكان فيها مكتبة فيها حوالي نصف مليون بردية ، وكان الحارس المسئول عنها في وقت من الأوقات العالم كاليماكوس ، وإلى الجنوب ارتفع السرابيوم – ذلك المعبد الشهير حيث كان يعبد سيرابيس الوصي الإلهي على المدينة (وهو من اختراع بطليموس سوتر كاني يعبد سيرابيس الوصي الإلهي على المدينة (وهو من اختراع بطليموس سوتر الذكي ومستشاريه) ومعه رفيقته المصرية إيزيس – وهكذا كانت المدينة التي تقع علي حافة المياه الزرقاء بجمالها الحقيقي ، حيث كان الكثير من مبانيها الحجرية مطليًا بالجبس الأبيض الناصع مما جعل الإسكندرية تتألق ،

ولم تكن من الناحية الثقافية أقل تألقًا . فهنا قام كاليماكوس بكتابة قصيدته الشعرية التي تردد صداها الأجيال بعد موت صديقه هيراقليطس ، وهنا جاء ثيوكريتوس ليعيش وكتب قصيدته التي تصف رحلة أسيرة من الإسكندرية في احتفالات أدونيس ، ولكن مدينة بطليموس تألقت أكثر ما تألقت في حقل الرياضيات والهندسة والتنجيم والطب والفقه ، وكان إقليدس هو الذي طرح عناصر علم الهندسة كما قرر إيراستينوس عالم الرياضيات محيط الكرة الأرضية (وكان دقيقًا في حدود خمسين ميلاً) ، وسبق هيروفيلدس هارفي في اكتشاف الدورة الدموية كما افترض أحد العلماء أن الأرض تدور حول الشمس قبل اكتشاف كوبرنيكوس لذلك بسبعة عشر قرنًا .

وقام عالم آخر بابتكار يحدد بدقة التقويم ، واضعًا في الحسبان السنوات الكبيسة ، وكذلك أوجدت طرق موسيون العلمية لأول مرة نقد النصوص ، وقد أثار هذا المزيج من العلوم والبديهة وقوة التصور ورعاية الملوك التي تميزت بها المدينة في القرن الثالث بشكل شديد الوضوح قصة شعر بيرينيسس عندما علقت زوجة بطليموس اريجتيس جدائل من شعرها في معبد أفروديت في كانوبوس قربانًا لعودة زوجها سالمًا من القتال ، ولكنها سرقت (فمجتمع بطليموس لم يكن معروفًا بالأمانة) ، ولكن عالم الفلك كونون اكتشف في الوقت المناسب مجموعة جديدة من النجوم الثابتة ، وانتقلت جدائل الملكة إلى السماء لتلمع كمجموعة من النجوم عرفناها منذ ذلك الوقت باسم كومايرنيس وقام كاليماكوس بالاحتفال بهذا الحدث في قصيدة من الشعر .

واكن البطالسة العظماء ذهبوا وجاء بعدهم ملوك أقل عظمة . وناضلت الأسرة الحاكمة نضالاً ضعيفًا إلى أن تزوجت كليوباترا بالتتابع مع بطليموس الرابع عشر والخامس عشر ، وازدهرت في عام ٣٠ ق، م، حتى وصلت إلى نهايتها المساوية . وكانت روما التي وقعت عيناها الطامعة على الإسكندرية الفترة تزيد على القرن كانت هي المستفيدة ، فقد حول أوكتافيوس بكفاءة واعية مصر إلى مخزن إمبراطوري الغلال ، وأمدت محاصيل النيل أهل روما بالخبز ، وعلى الرغم من أن سكان الإسكندرية في العصر البيزنطي كان عليهم أن يلعبوا دورًا حاسمًا في نشر المسيحية فإن الأيام المثيرة كانت قد وات .

وفي عام ١٤٠ عندما وقعت الإسكندرية في أيدى العرب استمر تدهور البلاد . فانهار نبراس الفاروس الذي أقيم مكانه تمثال بوسيدون حوالي عام ٧٠٠ وكان رمزًا لم حدث . فالحضارة العربية التي أدخلت على القاهرة البهاء والروعة كانت مهلكة للمدينة التي طالما استمدت وجهها وحيوتها من البحر المتوسط ، فبينما كان المسيحيون يتناحرون فيما بينهم كان المسلمون يحكمون دون الاهتمام بالتجارة البحرية ، وتوقفت الإسكندرية عن الازدهار ، وكانت الأسوار التي أقامها العرب في القرن التاسع تحيط ببقايا قليلة من مدينة البطالسة ، وسدت الرواسب فرع نهر النيل المقدس في القرن الثاني عشر ، وتراكم الطمي تجاه الميناء فيما كون برزخًا بين فاروس والمدينة . وعلق رجل إنجليزي في القرن السابع عشر بأن جمال الإسكندرية قد هلك وتلاشي ولم يتبق رجل إنجليزي في القرن السابع عشر بأن جمال الإسكندرية قد هلك وتلاشي ولم يتبق فيها إلا الأنقاض ، بينما سجلت بعثة اللورد سندويتش في عام ١٧٣٨ أن المدينة أصبحت خالية من السكان تقريبًا ، وعندما حول محمد على باشا – الذي جاء من

ألبانيا وكان يمثل الباب العالى فى مصر - اهتمامه الثاقب إلى الميناء المصرى عام ١٨١٥ ، كانت العاصمة قد تضاءلت إلى عدة آلاف واستطاع أن يجعل من الإسكندرية مرة أخرى مركزاً اللتجارة وقام بربطها بنهر النيل بقناة جديدة وإدخال محصول القطن ، والأهم من ذلك أنه رحب بالإغريق وسكان بلاد شرق البحر المتوسط للإسكندرية ، فحولها بذلك إلى مركز كبير التجارة .

وكانت الإسكندرية الجديدة غنية وذات دراية بشئون الحياة ، وأصبحت مدينة مناسبة وإن لم تحتفظ بهيبتها في النصف الأول من القرن العشرين . فامتد كورنيش طوله ثلاثة عشر ميلاً على عدد من الشواطيء الجميلة ، وكان الكورنيش ينتهى عند طرفيه بسراي ملكية في المنتزه كانت تمتاز بشكلها السوقي ، واسوء الحظ أصبحت المدينة أيضًا نموذجًا التخطيط الشريطي ، فخلف الكورنيش امتد حزام من الأبنية تقصله عن الصحراء والمناطق الزراعية ، وهذا الشريط من المباني كان يمثل تناقضًا غريبًا ، فمن ناحية وعلى بعد ميل أو أكثر كان يحتوي على فنادق وميادين السباق وملعب الجولف ، ومن ناحية أخرى كانت الحقول على بعد بسيط من البحر ، وكانت المساكن ذات الحجرة الواحدة ملفتة النظر بجوار الفيلات الكبيرة ، كما كانت بيوت الاستحمام والمغاسل تحشر بين ملهى ليلى أو كازينو . فمكاسب القطن الكبيرة التي قامت ببناء المدينة لم تكن تعرف معنى التخطيط .

ولكن في شهور الصيف - عندما كانت تهب نسمات باردة من البحر والشمس ساطعة - كان زائر المدينة مستعدًا لأن ينسى هذا المزيج المتناقض والمعايير التي كانت ترمز لها ، ففي هذا المجتمع الغني من الإغريق وسكان شرق البحر المتوسط كانت المتعة متاحة كما في أيام البطالسة ، وكان هواء البحر يبعث على الحب والنميمة ، وكان الاستحمام في البحر رائعًا ، وكان الطعام أجمل ما يكون في مصر ، وفي ذلك الفصل من السنة كانت المدينة تبدى في احتفالات مستمرة ، ومع ذلك فقد كان هناك إحساس بعدم واقعية هذه الاحتفالات ، فلم تكن لتستمر .

والآن اختفت هذه الإسكندرية الثانية كما اختفت بشكل قاطع مثل مدينة البطالسة . فقد هرب رجال المال وبارونات القطن إلى سويسرا ، وتفرق العلماء والشعراء ، كما رحلت حوريات الإسكندرية ونساء الدعارة مع من رحل من شخوص رباعيات الإسكندرية للورانس داريل ، وهجرت القيلات أو نزعت ملكيتها ، وامتلأت الحدائق بالمزروعات العشوائية ، وأصبحت المقاهى المريبة التى ألهمت أشعار كفافى فى حالة لا يمكن معها التعرف عليها ، فلقد رحل الإغريق عن الإسكندرية مرة أخرى .

ولعلنا نفهم أسباب هذا التغيير ، فحتى عام ١٩٦٠ لم تكن الإسكندرية مدينة مصرية ، واتجه نظرها نحو البحر ، وكانت نشطة ومجتهدة ، وتحتضن جميع الأديان ، ولكن هذه المدينة التي تحمل أسماء شوارعها الأسماء والكتابة الرومانية وليست العربية لم يقبلها مواطنو مصر ، وكان لابد للإسكندرية أن تتغير ، وأصبح أمرًا حتميًا أن تختفى المدينة العالمية ، بل أصبح أمرًا له تبريره ، وإن كان ذلك يبعث على الحزن .

وأصبحت الإسكندرية الجديدة كالشبح، فكان للإسكندر وكليوباترا وهادريان وصديقه انتينوس وجود في الخيال أكثر من وجود الشعب في الشوارع الحزينة ، وهذا الإحساس بالماضي قوى لدرجة أنه في صباح يوم صحو من أيام الصيف يبدو كما لو أن الواقع الحالى قد يختفى ، وأن المرء قد يصحو ليجد المغتربين يتدفقون من سراديبهم ، وأن النيل المقدس يفيض بغزارة بين تلك المعالم المتناثرة التي تحتفظ بذكراها في تلك الخرائط. ونرى بطليموس فيلادلفوس هو وشعراؤه يقودون مرة ثانية الموكب الذي كان فيما مضى محط أنظار المدينة ، ثم نرى سيلينى مرتديًا عباعته القرمزية وعلى رأسه إكيليل من اللبلاب المطلى بالميناء الذهبية والخضراء وهو يحمل المظلات والمصابيح المزهية من شجر اللبلاب . ثم يتبعهم شبان على رؤوسهم تيجان مذهبة ونساء يحملن زهور الزئبق التي ينبعث عطرها في كل مكان وأطباق القرفة المذهبة وغيرها من الروائح الذكية . ثم يظهر على طول الكورنيش أجمل الجميلات محمولات على محفات ذوات أرجل فضية تعلوها مظلات مزركشة (مطرزة) وقد لبسن أكاليل من زهر الخوخ وفروع النخل ، ثم يأتي كهنة ديونيوس وهم يسكبون النبيذ إكرامًا للآلهة وبعدهم الرياضيون يحملون حوامل ذات قوائم ثلاثية (Tripods) أمام الأشكال التي ترمز لليل والنهار وإلى الأرض والسماء ، وأخيراً وراء الـ Oryxes والطيور الإثيوبية وراء الماشية البيضاء التى ليست لها قرون والأسود خلف عربة باخوس وعصارات النبيذ حيث يدوس ستون من الشياطين الماجنة على الكروم وهم يتغنون على أنغام الفلوت الفضى ، خلف كل هذا نرى مرة أخرى صورة الإسكندر وعلى رأسه تاج من ورق اللبلاب وهو قادم ليستولى على مدينته .

ولم يبق إلا القليل من هذه المدينة . فالطمى الذى كان يرسب فى مصب النيل انطفأ بريقه واختفت قنوات الفكر ، وأخذت الطوائف المختلفة تتناحر حيث كان العلماء يتجادلون ، وبقيت قطع قليلة من الجرانيت لتعيد للذاكرة أيام الفراعنة ، وذهب القصر الملكي والمكتبة دون أى أثر ، وقام المسيحيون بإحراق المكتبة ، ودفئت سيدات الأسرة

الخديوية قوق المكان الذي قيل إن الإسكندر دفن فيه ، وأخذ العلماء يتجادلون فيما بينهم عن الموقع الحقيقي لـ canopus ، منتجع البطالسة للمياه المعدنية ذي الطراز الحديث – أما المسلات التي كانت في وقت ما تزين معابد أرتيميس وأرسينو فكانت قد شحنت منذ زمن بعيد إلى روما والقسطنطينية – وضاع كل الجمال والروعة والبهجة والتأملات التي أتى بها الإغريق إلى الدلتا ، ولم يكن في الإمكان الحفاظ على الأفكار والتحمس للحياة اللذين كانت الإسكندرية القديمة تموج بهما ، وحاول بعض الرومان أن يحتفظوا بهذه التقاليد ولكنهم كانوا يفتقدون اللمسة المطلوبة ، ولم يتبق إلا ذاكرة إسكندرية البطالسة فقط ، وهي تاريخ مانيتو وسطور اقليدس العنكبوتية وحسابات اراسترثينس وشاعرية ثيوكريتس أو قطعة شعر لكاليماكوس وحكم وأفعال الإسكندرية الساخرة .

وحتى الآن فإن الإغريق لهم أسبابهم فى استرجاع الماضى ، فالبحر باق والإسكندرية تعيش على شواطئها ، وأول شىء يجذب الانتباه إليها هو ارتباطها الوثيق بالماضى ، فنرى على طول الكورنيش موجة تتراقص بحركة رشيقة نحو العديد من الخلجان التى تنيرها الشمس ، فتسقط وتجرى برشاقة نحو الرمل ، وعلى البعد تقذف برشاشها الأبيض على الصخور ، ثم تسقط في أمان في حضن المياه الزرقاء الهادئة ،

وعندما جاء الإغريق في بادىء الأمر أحضروا معهم شيئًا من مياه بحر إيجة الصافية . هذا الشيء الذي هو مزيج من النور والماء يجعل الماء يوجه رأسه دائمًا نحو البحر في الإسكندرية . وكما أن البحر به أسطول نلسون وكتل الحجر التي تكسوها الأعشاب والتي كانت في يوم ما جزيرة قاروس فإن المرء ليتصور البحر يحمل كل ماضي المدينة ، ونراه بلونه الأزرق العميق في الصيف الهاديء وهو يتلألأ ويصدر صوبًا كحفيف الشجر وهو يبدو وكأنه بالاد يستطيع أن يحمل اندفاعه التاريخي ، وفي مثل ذلك السكون نزل مينالوس وهو عائد من طروادة على جزيرة فاروس وقام بومباي العظيم وهو يجدف تجاه شاطيء البلوزياك وقد شعر ينهايته الخائنة وركز على قراءة محاورات أفلاطون . وعلى مثل ذلك البحر اللامع حيث تنساب مراكب الصيد إلى الميناء ، كانت سفينة كليوباترا تتقدم تحت ضربات المجاديف الفضية التي كانت تتحرك مع موسيقي الناي . ولا تزال مياه الإسكندرية التي كانت تقع تحت مقدم السفينة تحتفظ مؤكري مثل تلك المناسبات .

وهناك أيضًا في المدينة مسرح وشارع هيللبتي اكتشفا أخيراً وقد أصبحت أطلالها مكانًا مميزًا لطائر الهدهد . وعلى طول طريق الكانوبيك لا يزال الشارع الذي دفن لألف عام تقريبًا ، محتفظًا بحالته ، ولا تزال باقية واجهات الحوانيت ومدخل الحمام ، وحتى تبليط الشارع . ولا شك أن كليوباترا قد مرت على هذا الطريق محمولة على محفتها ، بل قد يكون صندلها قد لمس بلاط الشارع ، وبعد ذلك إذا أخذت طريقك في وسط الأحياء المتربة فإنك ستجد نفسك مرة أخرى في شبح ماضي المدينة وفي وسط كوم من الأنقاض غير الواضحة يرتفع عامود بومبي (السواري الضخم) وقد امتد إلى السماء بطوله البالغ مائة قدم ، وقد نمت حول قاعدته بطريقة عشوائية أشجار خضراء غير نامية ، بينما تحوم أسراب الحمام حوله . وعلى الرغم من أن المساكن موجودة على مكان ليس بعيدًا عنه إلا أن المكان يغرق في صمت عجيب ، وتصل الأصوات وأصوات السيارات وكأنها تمر من خلال ستار من الزمن . إن هذا العامود وهو كل ما تبقى من مجتمع واسع وعظيم ، يبدو وكأن له حرمة غريبة ، ففي الشمال كان الموزيون أعظم مركز للعالم في العالم القديم ، وبجواره كان معبد سيرابيس المهيب ، أما العامود نقسه الذي لم يقمه بومباي العظيم ، بل أقامه مواطن مجهول على شرف دايوقلبان ، فقد كان في وسط رواق من أربعين عامودًا ، وقريبًا من ذلك وضع ٢٠٠ ألف جزء من الكتب التي استولى عليها أنطوني من البرجاموم وأهداها إلى كليوباترا والتى كانت (بلا) شك تحتوى على أشعار نيكاندر وموسايوس وتلك المخطوطات الهومورية التي صفقها حراتس من مالوس وكذلك تاريخ أبوللودوروس الأثيني ، وقد أنهت تلك السرقة الكبيرة ذلك التنافس بين البرجاموم والإسكندرية ، وهو تنافس دعا البطالسة إلى منع تصدير البردى ، أملين في أن عدم وجود المادة الخام قد يمنع إصدار مخطوطات برجامية . ومن السهل أن نتخيل الإثارة الكبيرة التي شعربها المفكرون والتلاميذ في المدسيون حين وصلت هذه الحمولة الفريدة إلى المدينة ، فتحت أمنابعهم المتحرقة شوقًا وقعت نصف الحكمة التي استطاع التاريخ أن يحافظ عليها.

ولابد أن التماثيل الصغيرة المبهرة المعروضة في المتحف الجريكوروماني ، ولعلها أهم الآثار الباقية من فن البطالسة في الإسكندرية قد أعجبت فئة من الناس مختلفة تماماً ، فالتماثيل والأواني الفخارية الحمراء التي ترجع إلى عصر الإسكندر تعيد إلى الذاكرة المجموعة الشهيرة التي وجدت في طناجرا ، غير أن جو مصر كان أرفق بها من جو اليونان فاحتفظت بألوانها الرقيقة ، ونرى في هذه التماثيل الصغيرة نفس الحشود التي كانت تتجمع في الشوارع لتشاهد موكب فيلادلفيوس . وهنا تستطيع أن

نترك الخيال على شاطيء البحر ، لأننا هنا نرى تماثيل لأشباح أناس عاديين ، يتلاحقها الخيال عبر المباني والشوارع المرصوفة بالأسفلت، ومن داخل صناديق العرض تطل علينا المدينة البطلسية العابثة السريعة المرحة ، ولكننا لا نرى هنا علماء الموزنيون ، بل نرى الزوجات العابثات الغنياء البلاط والمحظيات والداعرات والرجال الذين يفرطون في أشكال ملابسهم والشعراء وسماسرة السوق البحرية الأقوياء . وهذه التماثيل لها أناقة خالدة دائمًا ، فشعر السيدات مصفوف على أعلى طراز ، والرجال تبدو عليهم آثارالمعرفة فنرى مهرجًا يضبحك على مكانه وبجواره سيدة تبتسم وهي ترفع جونلتها عن ساق جميلة ، وكلهم وكأنهم يتزحلقون على جليد هش ، وكان فن المثال قد استطاع أن يحجبها ، وتلك التماثيل - مثل الحضارة التي يمثلونها - جميلة وذكية ، بسيطة ومركبة ، هل كان هؤلاء الناس في يوم ما عابثين أم جادين ؟ هل كانوا واقعيين . وتعدت زهورهم من الزئبق والأماركوس ؟ هل سكبوا النبيذ على هذه الملابس الجميلة أو صحوا يومًا على يوم عبوس ؟ إن المرء ليشعر وهو واقف أمام هذه الفترينات الزجاجية بأن مثل هذا المجتمع كان ثمينًا بدرجة لم يستطع معها البقاء - طريقا روحانيًا ليستطيع الاستمرار في رتابة الزمن المستمرة . إن جاذبية هذا المجتمع وانحلاله سارًا معًا في انسجام - وكيف أمكن هؤلاء الناس - المهرجون منهم والمثقفون - أن يتعاملوا مع هذا التجاوز في الحد؟ هل هو طمى النيل أم قوة الإسلام؟ أم المطالب المفرطة للمسيح ؟ لقد كانوا أكثر مهارة من أن يفتشوا القرون الوسطى ، ولكن لم يكن هذا المجتمع اليوناني الكلاسيكي ليقتل الوقت بجاذبيته وذكائه سريع التقلب. فإلى غرب الإسكندرية تمتد على بعد خمسين ميلاً بحيرة مريوط العذبة التي كان يغذيها النيل ويفصلها عن البحر برزخ عرضه ميلان أو ثلاثة أميال.

وكانت هذه المساحة من المياه هي مركز اهتمام عدد من الجاليات نصف اليونانية التي كانت تعيش حياة زراعية بسيطة ، ولابد أن الحياة على شواطىء هذا البحر البعيد عن الساحل كانت أقرب إلى الشاعرية ، وأضافت مجريات الأحداث الرزينة تباينًا مطمئنًا عن تألق العاصمة وسير الأمور فيها ، فقد تم — كما تقول الأسطورة — صنع النبيذ من الكروم لأول مرة في مدينة بلنتين على الساحل الشمالي ، وامتدت رعاية مزارع الكروم في عصر البطالسة حتى حافة المياه ، وكانت السفن تجيء وتروح إلى بحيرة مربوط حاملة البضائع من زيتون وكروم الخريف في جو خال من العواصف التي تعكر صفو سطحها الهادي برغم قربه من البحر ، ولقد قامت مدن صغيرة على شواطئها وقهرت الأرصفة من حدة الماء وامتلأت المواني بالسفن الساكنة ، وكان الجو

رائعًا يلطف من حرارة الصيف ، وكان نسيم الشمال يهب فيملأ القلاع . وازدهرت حياة الناس في مريوط لا تزعجهم العقائد المجنونة ولا يستبد بهم العمل الشاق . فقاموا برعاية الكروم والإبحار في البحيرة ، واستمتعوا أثناء حياتهم بالهدوء والسعادة .

ولكن هذه الحياة كانت أجمل من أن تستمر ، وانتهى العصر الجريكورومانى ، وسكتت الإله الرومانية ، وأخفقت المنظمة التى كانت تسير بغاية الانتظام ، واقتحم البرابرة الليبيون المكان من الغرب فجعلت غاراتهم من الحياة جحيمًا واندثرت حضارة البحيرة . فجاء فى النهاية خريف لم تحصد فيه الكروم بعد أن رحل جميع المزارعين ، وأخيرًا توقف تدفق مياه النيل واختفت البحيرة نفسها .

واليوم فإن الحافة المرتفعة التي كانت تطل على الماء أصبحت مكانًا يقيم فيه البدو خيامهم . وفي مكان حدائق الكروم أخذوا يرعون ماعزهم ويزرعون أثناء الفصول الملائمة محاصيلهم المتناثرة من الشعير . وفي غير الفصول يتجولون على أرض الميناء القديمة ويحمون أنفسهم من حرارة الشمس بجانب أنقاض الجدران والأرصفة . وهم لا يرون شيئًا من الماضى الذي كان يجعل من مريوط واحدة من أكثر الأماكن التي تؤثر في الزوار . ومن العجيب أن الزراع المتواضعين البسطاء المهذبين قد تركوا بصمات حيوية كما فعل الفراعنة الأقوياء في وادى النيل .

ويقايا البحيرة الآن مالحة ، وأصبحت أهم مشاكل البدو هى المياه العذبة واكن خصوبة الأرض لا تقف عند حد ، وعندما يأتى الشتاء ببعض ساعات من الأمطار فإن تلال الربيع تكسوها الزهور البرية ويحذاء الجدار الذى كان من قبل يسود البحيرة فإننا نسير خلال الأزهار الكثيرة المختلفة ، منها زهرة الصخر والسوسين والزئبق والخشخاش ونبات رعى الحمام العطرى وزهرة المتيولا والمارجواد وغيرها ، وهذه الحديقة التى لا يرعاها أحد مترامية الأطراف يملؤها عبير الزهور ، وتبعث ألوانها الزاهية على العجب ، ويين هذه الزهور التى ترتفع حتى الركبتين يقيم البدو خيامهم ، وإلى الجنوب حيث لا يرسل نسيم البحر أية رطوبة وحيث لا تسقط الأمطار إلا نادرًا تنضب غزارة الزرع ، وأخيرًا تصل إلى الصحراء الصفراء العارية .

وإذا ما اتجهنا نحو حوض البحيرة العتيقة ، يمر المرء حيث كانت السفن تمس سطح البحيرة بسرعة أو تسير عكس اتجاه الريح الشمالية بميناء طابوزيرس ماجنا ، وهو من أهم مدن مريوط ، وعلى الرغم من أن مد الربيع في الميناء ليس سوى زهور فإن المكان الميت حي بشكل يسترعى الانتباه ومهجور ولكنه مأهول بالناس ، وعلى

حوض البحيرة لا يتحرك أحد ومع ذلك نسمع طرطشة المجاديف وضوضاء المرفأ ، والمكان ساكن إلا من طنين النحل ومع ذلك فصدى الأصوات يسمع فوق الماء ويسير المرء بحذائه الجاف بين سلاسل مرساة السفينة أسفل قاعدة السفينة ، وينظر مرارًا خلفه وهو بين أطلال المدينة ويشعر بأنه يتعدى على هِوْلاء الناس الطيبين .

وعلى قمة المنحدر الذي يفصل المدينة والبحيرة عن البحر نجد معبد أوزيرس المهدم حيث كان يتعبد هؤلاء الناس، وبالقرب منه نجد برج الإشارة المكسور، وهو صورة طبق الأصل من منارة فاروس العظيمة، وإن كان في عشر حجمه، وقد نوى إلى أصفر باهت، ولم يعد شعاعه يصل إلى البحيرة أثناء الليل، ويخيم الظلال على طابوزيرس، ولكن إذا ما نظرنا أسفل التل المغطى بالزهور – حيث كانت الحركة دائبة في يوم من الأيام – فإننا لا نجد المنظر والحوض الذي خلا من الماء موحشًا تمامًا، فإن حضارة تجارة الخمور قد تركت شيئًا من إيقاعها المتناسق، والمزارعون مازالوا يبعثون الحياة في المنظر الطبيعي، فالحياة في مربوط – على الرغم من أن هؤلاء اليونانيين لم يشهدوا أعياد فيلادلفوس أو يسمعوا نكات نساء المتحف المصنوع من الفخار الأحمر – لم تكن العطية الوحيدة التي أعطاها البطالسة لمصر.

### الفصل التاسع

# القامرة أرض العصور الوسطى العظيمة

إن الانطباع الأول هو تأثير القرن العشرين السيئ ، ففي جيل واحد ارتفع عدد سكان القاهرة إلى ثلاثة أضعاف ، واختفت الحدائق الخضراء الواسعة والقيلات تمامًا ، وامتلأت شوارع القاهرة الرثة بأصوات وضجيج أبواق السيارات والعمارات الكبيرة المبنية من الأسمنت والتي ترتفع في تخطيط فوضوى تحجب المباني الأخرى ، ولكن الزائر إذا نظر من الدور العاشر الفندق يستطيع أن يلمح عن شمال المدينة الحديثة غابة مذهلة من الماذن وفي الشوارع يرى الجمال المحملة تنتظر في شموخ وغطرسة لتغيير أنوار المرور ، والفلايك تنسل في هدوء مع مجرى النهر ، بينما العريات واللوريات تعبر في صخب كبارى النيل ، وعلى الرصيف على حافة النهر وأمام العمارات العالية نرى الرجال منبطحين على الأرض في اتجاه مكة ، حيث يتجه المحمل الذي كان يتجه إليها كل عام ، وإن لم تكن القافلة التي تحمله في نفس العظمة التي كانت عليها القافلة منذ سبعة قرون لأنها تحمل على الطائرة ، فيكشف هذا التناقض عن وجود مدنية أخرى من بين الحاضر الذي أدخلت إليه النظم الغربية وهي عاصمة الإسلام التاريخية .

والقاهرة مازالت أولى مدن القرون الوسطى ، وظلت لقرون عديدة على درجة هائلة من الثراء ، ولم تتعرض للغزو المغولى الذى دمر عظمة منافستها بغداد ، ومازالت القاهرة منافساً مهدداً وبقاؤها معجزة خارقة ، فهى مزيج من البهاء والبؤس (القذارة) ، والفرق بين روائها وفقرها كثير .

ورغم طول الفترة التي عاشتها مصر فهي جديدة نسبيًا ، والحقبة التي دامت ألفي عام مسلجلة في أثارها ، ولا تستطيع كل من روما واسطنبول أن تقدم ثراء معماريًا مستمدًا من العصور الوسطى مقارنة بما في مصر ، ولعل أحياء القاهرة القديمة لم تتغير كثيرًا عن أي عاصمة كبيرة ،

ويبدأ التاريخ والآثار المسيحية والقلعة الرومانية . وقد لعبت مصر دورًا حاسمًا في باكورة تطور المسيحية . فإن العقيدة الدينية للبعث – والتي ترتبط بإيزيس وأوزيريس والأم المقدسة وابنها الإلهي حورس – كانت ترتبط بسهولة بالعقيدة الجديدة ، خاصة في بلد معروف عنه تعدد عقائده المحيرة . لم يكن الرومان في بادئ الأمر معنيين بالانتشار السريع بدين جديد ، وعندما وضعت سياسة القمع في نهاية القرن الثالث كان الوقت قد تأخر كثيرًا ، وتقول التقاليد إن ٠٠٠ , ١٤٤ شخص ماتوا في فترة اضطهاد ديسيوس ديوكليشن ، ومع ذلك فقد ظلت الكنيسة في مصر صامدة . وبعد مرور مائة عام أصبحت للسيحية هي الدين الأساسي في البلاد ، واستمرت أكثر من قرنين ونصف قرن من الزمان . وأغلقت المعابد بالقوة بعد عام ٢٧٩ بمرسوم ثبودوسيوس إمبراطور بيزنطة وحولت الزمان . وأغلقت المعابد بالقوة بعد عام ٢٧٩ بمرسوم ثبودوسيوس إمبراطور بيزنطة وحولت معظمها إلى كنائس ، وعلى جدران معبد فيلة وراء سد أسوان – وهو آخر معقل ارجال كهنوت – كتبت العبارة التالية : «لقد تغلب الصليب وسيظل دائمًا متغلبًا» .

ولكن لفزع واشمئزاز بيزنطة بدأ شعب مصر - بما عهد فيهم من صفات مميزة - يصرون على ترجمتهم لنص الدين الإمبراطورى . وكانوا يفضلون أن يروا في المسيح كيانًا واحدًا يستوعب فيه المذهب الإلهى المقدس ، والمذهب الدنيوى ، وبدلاً من أن ينفصل الاثنان يبقيان متوحدين كما يقتضى المذهب الأرثوذكسى .

وفى مجلس شالييدون عام ١٥١ أدين مذهبهم الـ monophysite الذي يقول المسيح وحدة واحدة مكونة من جسد وروح وأصبح معظم المصريين فيما بعد في شقاق وهذا الانقسام - الذي نتج عن الشعور الوطني بقدر ما كان ناتجًا عن الشعور الديني - كان يعكس ما يكمن بداخلهم من اعتراض لكل ما انبثق عن الإغريق منذ عهد البطالسة .

ولدة ٢٠٠ عام تقريبًا من عهد شالسدون إلى الغزو العربى عام ٢٤١ كانت هناك كنيستان تتعارضان بشدة: الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية والكنيسة القبطية التي كانت تتمتع بالتأييد الكامل من معظم فئات الشعب.

وكانت قلعة بابليون الرومانية الاستراتيجية التى تقع جنوب المنطقة التى بنيت عليها القاهرة ، مركزًا لمدينة وميناء صغيرين . وكانت من الأهمية بمكان المسيحيين المصريين ، لأنه بالقرب منها – كما يقال – استقرت العائلة المقدسة بعد هروبها من فاسطين . واليوم ما زالت ست كنائس قبطية موجودة داخل الاستحكامات المتهدمة التى كان البيزنطيون يزودونها بحاميتهم . وهذا الحى فقير ، تتعرج فيه الأزقة ، وربما يسكنه المسيحيون منذ أن نشر القديس مارك الإنجيل في القرن الأول . ولعل

اثاناسيون والقساوسة الأوائل كانوا يصلون هناك ، وهنا كان يقام القداس لعدة قرون قبل مجىء المسلمين ، وهذه الاستمرارية تثير العواطف ، ورغم أن الكنائس أعيد بناؤها وترميمها ، فإن الطقوس القبطية التي تمارس اتخذت شكلها الحالي في القرن الخامس ، ولم تتغير منذ ذلك الحين ،

والكنائس ذات الطراز البازيليكي - وهي ذات الأعمدة والتجاويف نصف الدائرية الثلاثية ، والتي لها طابع المنبر الروماني - تتضمن أحيانًا ملامح غريبة خاصة .

وهى مشهورة بمنابرها الرخامية وبإطاراتها العاجية المحفورة بدقة على جدرانها ، والتى تتميز بها الأعمال القبطية الموضوعة فى حواجز المذبح الخشبية ، وأمثلة هذين الطرازين ترجع إلى القرن التاسع حتى القرن الحادى عشر . ومن أكثر عاديات العصور القديمة : قبو كنيسة «أبو سرجة» الذى قد يكون سابقًا للقرن الخامس ، وهو أبسط المعابد الكبرى وأقلها ابتذالاً في أوائل مراحل المسيحيين . وقد ارتفع مستوى الأرض المحيطة بها حوالى عشرين قدمًا ، ونقلاً عن التقاليد القدسية فإن القبو يشير إلى موقع بناء البيت الذى كان فى ذلك الوقت حى بابليون اليهودى الذى نزلت فيه العائلة المقدسة أثناء إقامتها فى مصر ، وربما هنا فى مكان ما تعلم السيد المسيح وهو طفل – الكلام ، فهل كانت لغتة هى لغة والديه الآرامية ؟ كما تعلم كيف يقيم العالم الخارجى – وهنا ربما أدرك لأول مرة العلاقات الإنسانية – تلك العلاقات التى كثيرًا ما أدخلت عليها تعديلات تنبع من تعاليمه .

وفي المتحف القبطى بالقرب منها تكشف الأشغال الخشبية والعاج المنحوت والأقمشة القديمة ، أن فن الأقباط الديني المميز في جوهره والذي تطور عن التقليد الإغريقي أقر تمامًا في منتصف القرن الرابع ، وقام الأقباط بنقل كلتا الطريقتين والنقوش الزخرفية للمسلمين بعد ثلاثمائة عام ،

ومما يسترعى الانتباه أن بقاء الكنائس في بابليون (أو ما يعرف الآن بمصر القديمة) أقل من بقاء الأقباط أنفسهم كجالية قائمة ، وهم بذلك مثال آخر للمقاومة القوية التي يتميز بها طابع وادى النيل منذ العصور الأولى . فعندما اختفت المسيحية من الشمال الإفريقي استمرت في مصر حيث حافظ الأقباط على عقيدتهم ، على الرغم من العداء والاضطهاد (غير المتواصل) من حين لآخر – فكان الأقباط والمصريون – وهو اسم مرادف أولاً وأخيراً – يمثلون كل ما تبقى من حضارة الفراعنة والبطائسة في شكلها المسيحى وذلك عند مجيء العرب . فكلمة «قبط» – وهي الاسم العربي للأقباط – هي نفسها كلمة مصرى ، حيث اشتق الاسمان من كلمة «أيجوبينوس» اليونانية . في نفسها كلمة مصرى ، حيث اشتق الاسمان من كلمة «أيجوبينوس» اليونانية . وأكثر من ذلك فإن دم المصريين القدماء ما ذال يجرى في عروق الأقلية المتدنية التي

تتمسك بالمذهب الوحدوى ، لأنهم قلما تزوجوا من خارج كنيستهم . وفى بابليون حافظوا على اللغة المصرية على الأقل حتى القرن الحادى عشر ، وظلوا يتحدثون بها فى أجزاء من صعيد مصر بعد ذلك بحوالى مائتى عام أو ثلاثمائة عام ، وما تزال اليوم باقية فى طقوسهم الدينية بالرغم من أنها تكتب بحروف مشتقة من الإغريقية .

وبسبب الضغوط على مر القرون تخلى كثير من الأقباط عن عقيدتهم ؛ إما اختياريًا أو لعدم البالاة أو الاضطهاد ، واعتنقوا الإسلام . والبقية المتشبثة اليوم وهي تقترب من خمسة في المائة من الشعب – احتملت البقاء بعد تعاقب أعوام من الخيارات المؤلة . وهي تتكون من أناس كان أسلافهم من المهارة بحيث يتفادون الاضطهاد ومن الشجاعة بحيث يتحملونه ، وكانت جاذبية المسيحية قوية ، وكان تكيف الأقباط وذكاؤهم وازعًا لاجتذابهم نحو المراكز ذات الأهمية . فكانوا دائمًا يتجهون نحو عمل أمناء الصندوق أو خبراء الاستثمار أو مستشارين لأصحاب الأرض المسلمين . وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين استطاعوا بفطنتهم أن يجمع كثيرون منهم الأموال الكثيرة ، وفي الوقت نفسه كان لا بد للأقباط أن يتجهوا نحو تطوير صفاتهم التي تتميز بها الأقليات المضطهدة ، وليس من العجب أنهم كانوا يلجئون إلى الفساد والرشوة ، وكان أمنهم وبراعتهم تعتمد كثيرًا على الدهاء ، كما أن دينهم ومجتمعهم لا يمكن الحفاظ عليه إلا بدرجة من الفطنة والخضوع ، ومثل هذه الأخطاء لا بد أن ننظر يمكن الحفاظ عليه إلا بدرجة من الفطنة والخضوع ، ومثل هذه الأخطاء لا بد أن ننظر إليها في ضوء رسوخ ديني يكاد يوصف بالبطولة .

ويسبب تغربهم عن حكامهم البيزنطيين ، فإن مسيحيى بابليون لم يحزنوا حين وقع المكان في أيدى القوة العربية بقيادة عمرو بن العاص عام ١٤٦ ، بل ربما قد رحبوا بقرار القائد الذي صدر بعد ذلك بإقامة عاصمة جديدة لمصر الإسلامية ، وهي إلى الشمال ، ولأنها أقيمت على الخطوط – وهي كلمة معناها باللاتينية «فوسا» – التي احتلتها القوات المهاجمة خلال الحصار ؛ فإنها سميت «الفسطاط» ، وعلى الرغم من أنها تحتوى على أول جامع على الأرض المصرية ، وهو جامع عمرو ، إلا أنها خططت أساسًا كمعسكر به أماكن مختلفة لجنود كل قبيلة عربية ، وحين نمت «الفسطاط» بعد ذلك لتصبح ميناء هامًا ، كان لها المكانة الأولى كمركز تجارى حتى عام ١٦٦٨ ، حين أحرقت عند اقتراب الصليبيين ؛ ويذلك حرم الفرنجة منها ، ولكن المدينة التي استمر حريقها ٤٥ يومًا لم ترجع أبدًا إلى ثرائها .

كانت «الفسطاط» هي الأولى من خمسة أماكن ساهمت في نمو مدينة العصور الوسطى ، وكانت جميعها قائمة بين جبل المقطم وخط القناة العتيقة التي ربطت نهر

النيل بالبحر الأحمر (وإن كانت القناة ، التي يعرفها المسلمون بالخليج ، كانت قد أغلقت كممر بحرى عام ٧٦٥ تحقيقًا لسياسة ذلك الوقت) ، ولما كانت الرياح المنتشرة عبر ذلك الوادى الرملي تأتي من البحر المتوسط – وكان الحكام الذين تتابعوا مصممين على الاستمتاع بنسيم الصيف العليل – فإن العاصمة انتقلت باستمرار إلى الشمال حتى نهاية القرن الثاني عشر ،

وكانت مصر من عام ١٦٠ إلى ٧٥٠ نولة تابعة للظفاء الأمويين الجذابين وغير المتكلفين في دمشق ، واكن حين انتقلت الخلافة عام ٧٥٠ إلى الخلفاء العباسيين فإن النولة كانت تحكم من بغداد ، وتدين العاصمة لامتدادها المهم إلى حاكم عباسي : ابن طواون الذي أقام شبه استقلال عام ٧٠٠ ، فقام ببناء الحي الرسمي الجديد القطائع في شمالي الفسطاط (وأيضًا في شمال مكان آخر ظهر في القرن الثامن وهو المعسكر الذي لا تزال بقاياه قائمة) ، وكان يحتوي على القصر والأبنية الحكومية ومسرح للمنوعات والجامع المشهور الذي يحمل اسمه ، كان ابن طواون على درجة عالية من الذكاء والمعرفة والأخلاق . وقد ورث ابنه خمارويه عنه حبه الأبنية والقليل من صفاته ، ولكن على الرغم من ذلك فنحن ندين لهذا المدعى بصورة تعكس ثروة عاصمة الدولة الطولونية وروعتها الفاخرة ، ولما كان يعاني من الأرق فإنه أقام - بالإضافة إلى قصر أبيه - قصراً اعظم ، وحمامًا من الزئبق يحيط به رواق مقام على أعمدة من فضة ، وهناك حيث كان يهز على أريكة لينة ، كان يغازله النوم تحت حراسة أسد له عينان زرقاوان .

وبعد جيلين بعد أن اغتيل خمارويه ، غزا مصر الفاطميون القادمون من تونس وقد جاوا من الغرب ، كما فعل القليل من غزاة مصر ، ومثل الفارسيين اليوم كانوا شيعيين أعضاء طائفة مسلمة مارقة ترجع نزول الخلفاء إلى على زوج فاطمة ابنة النبى محمد والذي كان قد اغتيل ، ونتيجة لذلك أصبحت مصر مقر الخلافة الشيعية التي استمرت مائتي عام ، والتي في أرج قوتها حكمت البلاد من طرابلس إلى دمشق ، ولكي يحتفلوا بغزوهم للبلاد أقام الفاطميون في عام ٩٦٩ الحي الملكي «القاهرة» وذلك شمالي قطائع حكم ابن طولون التي أصبحت في ذلك الوقت مجرد أنقاض ، وقد أفسد التجار الإيطاليون اسم القاهرة وحولوها إلى Cairo برغم أن أهالي البلاد يطلقون عليها لقرون عديدة اسم مصر .

وقد خططت القاهرة على خطوط مستقيمة ، مثل إسكندرية البطالسة ، وكانت مخلوقًا مزخرفًا وطموحًا ، وكانت جدرانها في الغرب تحف بقناة الخليج ، وفي الشرق كانت تطل على صحراء تعرف اليوم بـ «مدينة الموتى» حيث كان من أهم من دفنوا هناك

بدر الجمالى ، كان وزيرًا من أصل أرمنى ، وهو الذى بنى الأبواب الرائعة للمدينة الفاطمية . وكانت القاهرة تقطعها من الشمال إلى الجنوب قصبة القاهرة الواسعة ، تحيط بها السرايات الكبيرة والصغيرة ، وكانت السرايات الكبيرة تغطى مساحة سبعين فدانًا ، ويقال : إنه فى القرن الحادى عشر كانت القصور تأوى ١٢ ألف عائلة ، وكانت هناك أجنحة ملكية أخرى مقامة فى وسط حدائق تروى بصفة منتظمة ، منها أروقة الزمرد والنسيم والتصر ، وعلى طول الخليج أجنحة اللؤاؤ والذهب . وقد نشرت العقيدة الشيعية المدافن والجوامع الأنيقة . ومن سخرية القدر أن جامع الأزهر – وهو أول منشأت الفاطميين – قدر له أن يصبح بعد قرون أقوى كلية لعلم الكلام فى الإسلام النشر العقيدة السنية . ومثل عاصمة الدواة الطواونية من قبل ، أصبحت القاهرة الحرم الرسمى ، ومقر الحكومة المدنية والعسكرية ، ولكن بحكم أنها كانت من خلق خليفة طاغية بدون أى ارتباط بتقاليد عرب الصحراء ، فإنها كانت تعبر عن صورة وحالة بيزنطية .

وكان سكان الفسطاط من التجار ، يحتاجون إلى تصريح لدخول أسوار المدينة ، وكان من حق الموظفين الرسميين أن يمتطوا الخيول بشرط ألا تزيد سرعتهم على السير على الأقدام . وكان السفراء الأجانب مجبرين على تقديم أوراق اعتمادهم سيرًا على الأقدام في تواضع . ويصف ويليام أوف تاير سفارة إفرنجية في عام ١١٦٧ ويعطى صورة للأوضاع المهيبة التي أحاطت بالخلفاء الفاطميين .

وبرفقة الوزير وحاشيته المسلمة تقدم الإفرنج خلال طرق تحت سطح الأرض كانت من الملامح القريبة للقصر ، ومروا بأبواب متتالية وهم فى حراسة عبيد ، ليجدوا أنفسهم فى النهاية فى حوش مرصوف بالفسيفساء ، وكانت أعمدته المرمرية تحمل أروقة مسفوفة منقوشة ، وكانت هناك برك مرمرية للأسماك مليئة بالمياه الصافية ، وشاهدوا طيوراً غريبة وحيوانات عجيبة ، مثل ما يراه الإنسان فى الأحلام ، وحين تقدموا واقتربوا من الحرم الداخلى شعروا بالتعجب والرهبة من الثراء والترف المحيط بهم ، وحين توقفوا أخيراً أمام الديوان الملكى ، انبطح الوزير ثلاث مرات وخلع سيفه ، وحين انفتحت بعد ذلك الستائر المطرزة بالذهب واللؤلق ، ظهر الخليفة بطريقة درامية وهو يجلس فى وضع ملكى على عرش من الذهب

وكان الخلفاء الشيعيون الأوائل لا يقلون عجبًا عن مدنهم ، وكان المعز – أول فاطمى يحكم مصر – وابنه العزيز يمتازان بتسامح ووسع أفق يذكرنا بالإمبراطور فريدريك الثانى الذي جاء بعدهما بمائتى عام ، ولقد كانا ذكيين وعلى دراسة لشئون

الحياة والديهما الوقير من المعلومات ، ومن ثم فقد كانا راعيين متنورين المعرفة والفنون .
وتعد العمارة وصناعة الفخار والمنسوجات في حكمهما من أروع إحرازات مصر في
العصور الوسطى ، كما أن مدينتهما عكست ثروة كبيرة . وكان الخليفة العزيز يرتدى
عمامة من خيوط الذهب، وحين كان يمتطى حصائه كان طقم الحصان معطراً بالعنبر ،
وكانت خيوله متشحة بدروع مطعمة بالذهب . وقد تركت أخته التي ماتت كأميرة عجوز
في عام ، ١٠٥ - بالإضافة إلى أشياء أخرى عديدة - خمس زكائب من الزمرد وثلاثة
آلاف آنية من الفضة المطعمة وثلاثين ألف قطعة من التطريز الصقلي (معظمها مغزولة)
وتسعين إبريقًا وحوضًا من الكريستال الصخرى . وحتى حين كانت الأسرة الحاكمة
في أفول فإن الخليفة كان يمتلك ٣٨ مركبًا ، وكانت خزائنه تحتوى على العديد من
الأشياء الثمينة النادرة ، مثل رقع شطرنج قطعها من الذهب والفضة ، وظبى منقط
باللائلئ ، وطاس من الذهب له عينان من الياقوت وريشة من الميناء .

ولكن من نهاية القرن الحادى عشر تعرض الفاطميون لضغوط من الخلفاء السنيين في بغداد ومن مملكة الفرنجة في القدس . وبعد وصول سفارة الصليبيين بقليل والتي وصفها وليام أوف تاير ، جاء حريق الفسطاط . وبعد ثلاث سنوات من الحريق استولى صلاح الدين العظيم ، باسم العباسيين في بغداد ، على القاهرة وكانت تلك نهاية حكم الخلفاء الشيعيين .

واعترف صلاح الدين بولاء صورى لبغداد ، في حين كان عازمًا على إقامة أسرته الحاكمة الأيوبيين ، ومن ثم حل المذهب السنى التقليدي محل المذهب الشيعي ، وأعقب موظفى الحكم الفاطمي إدارة غالبيتها عسكرية . وفي نفس الوقت اتخذ صلاح الدين في الحال إجراءات للقضاء على الصفة المتميزة القاهرة ، رمز الحكم الفاطمي ، وأسكن صلاح الدين ضباط جيشه في القصور والأروقة ، بينما شجع التجار واللاجئين من الفسطاط على الإقامة داخل الأسوار ، وأصبح الحرم الملكي مركزًا تجاريًا ، وقامت الأبنية في الحدائق وسرعان ما فقدت المدينة طابعها المخطط المتساوى ، حتى أصبحت بمرور الوقت ذلك الجحر النابض الذي نعتبره اليوم من الآثار الحقيقية لمدينة العصور الوسطى .

ومثل من جاء قبله – عمرو وابن طواون والمعز – قدم صلاح الدين كأحد البنائين ، الإضافات المخططة لمدينة العصور الوسطى لكنها كانت في صورة أخرى ، ومرة أخرى خططت المدينة لكي تصبح بصفة خاصة مكانًا ملكيًا وإداريًا وبعين الجندى المحترف اختار صلاح الدين مرتفعًا يعرف باسم «القلعة» ليس بعيدًا عن تلال المقطم ، وفي

جنوب شرقى المدينة الفاطمية . وقد أصبحت «القلعة» التى بدأ بناؤها عام ١١٧٦ وأحاطت بها أسوار ضخمة من الحجر ، والتى يذكرنا بناؤها بأعمال الصليبيين التى عرفها صلاح الدين في سوريا – أصبحت قلعة واسعة وقصراً في نفس الوقت – وساعدت الأبار العميقة وشبكات المياه المفصلة على تحويل قمة التل الجدباء إلى حديقة ، وشيدت جوامع في داخل الأسوار ، وبسبب حسن اختيار المكان وضمان وسائل حمايته أصبح ذلك المكان مركز الحكومة خلال القرون العاصفة لحكم المماليك والعثمانيين ،

ومن عام ١٢٥٧ حين انهارت أسرة صيلاح الدين الحاكم ، حتى وصول الأتراك عام ١٥١٧ كانت مصر تحت حكم الماليك ، وكانت تلك الطبقة الأرستقراطية العسكرية ، التي لا تختلف كثيرًا عن Condittieri المزدهرة في أوروبا ، أساسًا من الرقيق التركمان ، وعادة من آباء مسيحيين ، وقد رفعوا من بين صفوفهم السلاطين متتاليين ، وبنفس السرعة خلعوهم أو اغتالوهم ، ومما أعطى لهؤلاء الحكام الذين لا يخضعون لأى قانون مظهر الشرعية : وجود ممثل لخليفة بغداد الشرعي في القاهرة من عام ١٢٥٨ ، حيث منحوه حق اللجوء ولكن دون أية سلطة ، وعلى الرغم من الحكم الدموى غير المستقر لهؤلاء الجنود المحترفين إلا أنهم استطاعوا أن يطربوا الفرانك (الفرنجة) من فلسطين وهزموا المغول بصفة مستمرة ، وبذلك حموا القاهرة من مصير بغداد ، ومن الغريب ومن حسن حظ الأجيال المقبلة أنهم كانوا ولوعين بالبناء ، وعلى الرغم من أنهم لم يشيبوا أية أحياء جديدة مهيبة إلا أنهم حشدوها بالقصور والجوامع والأضرحة والمستشفيات والحمامات وخانات لاستراحة القوافل ، إن هذه النصب التي ترمز لقوتهم وبرائهم عظمتهم تمثل غالبية الآثار المعمارية التي بقيت من العصور الوسطى .

إن الماليك أخرجوا - أيضًا على فترات متقطعة - سلاطين على درجة عالية من المقدرة سواء كجنود أو كإداريين . إن الكثير من الأسماء العظيمة - بيبرس وقلاوون والناصر وقايتباى والغورى - قد خلدتهم الآثار التى بنوها . إن الحكم الطويل الناصر (١٣٠٣ - ١٣٤١) . وبعده الهزيمة الساحقة لكل من الصليبيين والمغول ترمز لأوج ظاهرة المماليك ، فقد كانت مصر تسيطر على موانئ شرقى البحر المتوسط وكانت تجارة القوافل تأتى بثروات متزايدة . ويصف الرحالة ابن خلدون بحماس المدينة بعد حوالى أربعين عامًا من موت الناصر فيقول : «لقد دخلت هذه العاصمة العالمية صديقة العالم وبوابة الإسلام ، وعرش الملكية ، مدينة الأجنحة المزوقة والقصور ، بها الأبنية والأديرة والكليات ، وهي تلمع تحت ضوء قمر المقرفة ونجومها» .

وبوصول العثمانيين الأتراك عام ١٥١٧ تغيرت الأمور بطريقة حاسمة ، فقد صلب أخر سلاطين الماليك «طومان باي» على باب زويلة في الحيى الفاطمي القديم ،

وأبعد آخر خلفاء بغداد الضعفاء إلى إسطنبول ، وأصبحت مصر أحد أقاليم الإمبراطورية ، وأقام الباشوات الذين عينهم الباب العالى في القلعة ، ولم يمكن الحيلولة دون أفول القاهرة خلال الثلاثمائة عام التالية ، ولكن لا يجب أن نوجه اللوم كله إلى سوء حكم العثمانيين ، فقد أدى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند إلى انخفاض تجارة القوافل التي كانت لفترة طويلة عماد اقتصاد المدينة ، كما أن حوالى ١٠ ألاف من الماليك المتمردين المستبدين أقلقوا المدينة والإدارة العثمانية ، ومن الغريب أنه في مثل هذه الظروف استمرت عمليات البناء ، ولكن من التراث الجدير بالذكر للقرنين السابع والثامن عشر : تلك السبل المرمرية التي تعطى طابعًا باروكيًا لمدينة العصور الوسطى .

إن محمد على يعد رمزًا للقرن التاسع عشر ، وقد استطاع هذا الألبانى الكفء أن يجعل نفسه بطريقة عملية مستقلاً عن الباب العالى ، وتخلص من المماليك بطريقة قاسية ولكن فعالة ، وبدأ عملية تنمية قاهرة حديثة غربية . وبمرور الوقت اخترقت شوارع عريضة مشجرة – مثل شارع الموسكى وشارع محمد على ، وهى قبيحة المنظر مثل ندبة الجرح – نسيج الماضى التاريخي الذي لا يمكن تعويضه . وعلى الرغم من ذلك فمن حسن الحظ أن معظم هذا التحديث وقع غربى مدينة العصور الوسطى بين قناة الخليج التي كانت قد ردمت ، ونهر النيل . وفي نفس الوقت أسهم القرن التاسع عشر بعامل أخير له قيمة معمارية ، وهو القصور من طراز الروكوكو للخديويين والباشوات ، ولأن طراز الروكوكو لاءم النوق التركي وتقاليد الطراز العربي الذي يميل إلى تقاليد التصميم الطولي القوى كما حدث عند شواطيء البوسفور ، فإنه وجد هنا تعبيراً مسلياً .

كان من المفروض أن تكون هذه المدينة الإسلامية العظيمة - التى لا مثيل لها في العصور الوسطى والتي عرضنا لنموها باختصار -- قد ماتت منذ مدة طويلة . وقد يكون هذا مؤكدًا في أية بلد آخر ، ولكن برغم ضغوط القرن العشرين فإنها لا زالت باقية . والمنطقة التي كانت يومًا ما مكان إقامة الملوك الفاطميين وفي الحي الجنوبي المجاور بجامع ابن طولون ، لا تزال تعج بالحياة . وما علينا إلا أن ندلف إلى الشوارع الجانبية والحواري المتعرجة ؛ لنتعرف على مدينة لم تتغير إلا قليلاً منذ أن وصف تخطيطها في كتاب «المصريون المحدثون» منذ قرن ونصف مضيا . ولا شك أنه حدثت تغيرات عديدة ولكن ليس دائمًا للأحسن . ولكن لايزال هناك نفس اللون والصوت والحركة ، ونفس العظمة المعمارية بكثرة وفي تلف ظاهر . ونرى الترزى وهو يجلس على عتبة حانوته منحنيًا فوق إبرته ، وأصحاب الحوانيت الصغيرة وهم يرتشفون على عتبة حانوته منحنيًا فوق إبرته ، وأصحاب الحوانيت الصغيرة وهم يرتشفون

القهوة التركية ويدبرون أمور عملهم دون إسراع ، وبدا متجعدة تمتد من تحت قفطان مشغول وهي تحمل غليونًا طويلاً من خشب الكريز وله مبسم من الكهرمان ، بينما يقف رجل أعمى بجوار كومة من الخبز شكله مثل شكل خبز العصور الغابرة ، وبائع الشربات وهو يمر ويدق أقداحه المعدنية ، والنساء المتشحات بالسواد ، وقد نزعن الخمار ، ولكن ما زان يسرن مثل التماثيل وهن يظهرن بريق الخلخال الفضى . وهناك الجمال تتأرجح في طريقها في استخفاف وهي تنقل العلف المكون من كومة من البرسيم الأخضر ، بينما تدور الصقور في السماء المتوهجة ، وينعكس ضوء الشمس على مئات من المآذن تقع على نصف مليون سقف مسطح . ويتصاعد طنين من شقوق الشوارع النابضة .

وفى مثل هذه الخلفية فإن الجوامع تعطى إحساسًا عميقًا بالانفصال ، إنها متحفظة مثل تحفظ هؤلاء الذين يدخلونها للصلاة . إن النغمة المخففة الأبنية والإحساس بالزمن وهو يتقطر مثل المياه من فسقيات الوضوء ، تتنصل من سلطة الشوارع ، وحين يعبر المرء هذه العتبات فإنه ينتقل إلى صمت يصل إليه في خطوة واحدة . إن الحوش الخالي والبواكي الباردة والشمس والظل – ولعله فوق كل هذا الفراغ وبساطة الجوامع الأولى – تتفق مع المفهوم النيلي للعبادة ، وتبدو بجوارها معدات الكنائس المسيحية صاخبة . هنا لا توجد مقاعد خاصة بالعائلات ولا هياكل ولا شمعدانات ولا صور ولا تماثيل ولا أي قرابين أو ننور . والموسيقي هنا ليس مرغوبًا فيها بينما لا تصمت الشوارع أبدًا ، والهروب من الألوان مرغوب فيه في بلد تشرق فيه الشمس دائمًا ، إن نسبة الوجود الرطب داخل هذه المساجد هروب من الحياة الصاخبة والمزدحمة . إن المسلم يجد في هذا الحرم الخالي ذلك التباين الذي يسعى الماخبة والمزدحمة . إن المسلم يجد في هذا الحرم الخالي ذلك التباين الذي يسعى إليه القلاح الكاثوليكي في التألق والدفء والموسيقي في الكاتدرائيات .

إن جوامع القاهرة تضرب مثلاً لما يمكن أن نطلق عليه - لأنه لا يوجد اسم أحسن من ذلك - «التقاليد الكلاسيكية للعمارة الإسلامية»، إنها تقاليد تكره ما هو شاذ أو متعدد الصفات أو القوى التي على شكل حدوة الحصان أو الأقبية البصلية الشكل ، إنها تكبح - على الأقل قبل فترة حكم المماليك - الاتجاه الذي كثيرًا ما يبدو في الفن العربي ، للطيات التي لا معنى لها للأرابسك المنخفض القيمة ، وقد روعي وجود توازن دقيق بين الأسطح البسيطة والأسطح المزخرفة ؛ ولهذا السبب فإن هؤلاء الذين تعرفوا على الفن الإسلامي في أماكن أخرى والذين ربطوه بتعقيدات مضطربة ورشاقة مبتذلة ، يشعرون بالدهشة من الوقار والبساطة لهذه الأبنية من العصور الوسطى ،

وقد يكون من المفيد أن نقدم باختصار تطورها المعمارى: فحين وصل العرب من الصحراء لم يكن لديهم أية عمارة ، وظهر أسلوبهم المتخصص من اتصالهم بتقليدين مشهورين البناء: تقاليد الطوب والجبس في بلاد ما بين النهرين ، وتقاليد الحجر المنحوت في شمال سوريا ، ولكن كان لديهم منذ البداية متطلباتهم الطقوسية ، وهذه وجدت تعبيراً معماريًا خلال قرن منذ عام ٢٣٢ ، ومثل جميع المساجد فإنه من ضمن هذه المتطلبات المحراب ؛ وهو كوة مزخرفة تشير إلى اتجاه مكة ، والمحراب قد يكون منبراً مأخوذًا عن كنائس شمال سوريا . وهناك أيضًا المقصورة وهي مكان يحيط به سور يفرض حماية الخليفة ، ثم بعد ذلك الإمام وهو يؤم للصلاة ، وهناك الدكة وهي عبارة عن منصة قائمة على أرجل خشبية ، حيث يتلي القرآن وتكرر نداءات الإمام إلى جماعة المصلين ، وهناك أيضًا حوض الوضوء ، وأخيراً المئذنة حيث يقوم المؤذن بالدور الذي قام به مؤذن النبي بلال بن رباح بالدعوة الصلاة .

وبرغم أن المسجد يجمع هذه الصفات الطقوسية إلا أنه لابد من تأكيد أنه لم يكن أبدًا مكان إقامة الآلهة ، ولا يحتوى على أى مكان مقدس (مذبح) ، والمسجد يرجع إلى فناء منزل النبى محمد في المدينة حيث كان يجتمع مع أصحابه للصلاة ، ومن ثم فهو أساسًا مكان يجتمع فيه المؤمنون ، وكانت الجوامع الأولى نظريًا واسعة بحيث تحتوى على كل الطائفة الإسلامية .

وقبل القرن السادس عشر كان هناك نوعان أساسيان من المساجد ، وكلاهما له نماذج رفيعة في القاهرة : المسجد الجامع ، وأجملها يرجع إلى القرن التاسع والعاشر والحادي عشر ، وهي أبنية واسعة ذات أقبية ، وكانت تلك الأقبية غالبًا مقوسة ، وهي تحمل أسطحًا مستوية مقامة على أعمدة أو دعامات حجرية ، وكانت أغلبيتها تواجه مكة أو جدار القبلة بعمق ثلاثة أو أربعة أقدام أو أكثر من تلك الموجودة على الجانب الآخر من الفناء ، وهي تحمى المحراب (الذي كثيرًا ما تسبقه قبة) والمنبر والمقصورة والدكة . وكانت أحواض الوضوء في وسط الفناء لتسهيل الأمر على المصلين ، وفي نهاية المبنى على بعد كبير من القبلة توجد مئذنة أو أكثر ،

ومنذ نهاية القرن الثانى عشر تحول المسجد الجامع إلى مدرسة أو مسجد تعليمى ، وكان الأخير على درجة من التعقيد برغم أنه أصغر ، فقد اختفت أقبية المسجد الجامع وحل محلها الإيوان أو الصالات المقببة ذات الأقواس العالية ، والتى كانت تطل علي الفناء ، وفي نفس الوقت تقريبًا تحولت بوابة المسجد إلى سمة معمارية بارزة ، وغالبًا ما يكون على جانبها منارتان متشابهتان ، كما اتصل بالمسجد مقبب كان غالبًا

ضريحًا مشيد البناء . وبدءًا من القرن الرابع عشر كثيرًا ما أضيف جزء آخر وهو نافورة ومعها مدرسة لتعليم القرآن ، ويطلق عليهما (السبيل والكتاب) .

وقد تعرض جامع ابن العاص لتجديدات مستمرة ، وهو يعد من أول الأبنية الإسلامية في مصر ، وكان قد أصبح أنقاضًا مثيرة للشفقة ، ومن ثم نجد أنه في القرن التاسع بدأ استكشاف العمارة الإسلامية للقاهرة بدءًا بجامع ابن طواون ، ويقف هذا المسجد غربى المساحة المفتوحة التابعة للبلدية والتي ترقم مكان وميدان سباق ابن طواون ، حيث كان يتم استعراض ٣٠٠٠ من الجنود المختارين وحيث كان السلطان وحاشيته يلعبون البولو. ويقع المسجد في داخل «الزيادة» ، وهي أرض محمية ، تعد سمة نادرة مرتبطة بالمساجد الأولى ، ومن الزيادة يوجد باب يفتح على فناء واسع مقبب يغطى مساحة ستة أفدنة ونصف فدان . ويدعم الأقواس المدببة والبواكي دعامات حجرية . وفي القبلة نجد أن الأخيرة لها خمسة ممرات ، بالإضافة إلى ممرين في الجوانب الأخرى من الفناء الواسع . وفوق الدعامات الحجرية توجد بواكي أصغر مما يعطى لها شعوراً بالخفة والارتفاع . وبدءًا من عام ٨٧٩ كانت تلك من أول الأبنية التي استعملت القوس المدبب ، وهي هنا تسبق بجيلين ظهور القوس القوطي في الغرب ، وقد وفد البناء ابن طواون من مدينة سمراء ، ومعه البناء المصنوع من الطوب والحجر المنحوت الذي يذكرنا ببلاد ما بين النهرين ، كما يذكرنا بها أيضًا المئذنة المهيبة (التي جاءت بعد ذلك) والتى قد تعكس تقييم الزيجوارات العتيقة . وتوجد زخارف أكثر من شريط سلس من زخارف فخمة الزهور حول البواكي ، وفي الداخل نقوش بالخط الكوفي على خشب الجميز وعلى طول سقف خشبي . ومن مثل هذه العناصر البسيطة تحقق هذه الجوامع ذلك التناسب والإيقاع الكاملين . وكما هو الحال دائمًا في الأبنية العظيمة فإن هناك شيئًا لا يمكن شرحه حول تأثيرها.

وهناك مبنى آخر في القاهرة يخلق تأثيرًا مشابهًا ، وهو مدرسة السلطان حسن ، وكما كان جامع ابن طولون أعظم من المساجد الجامعة الأقل منه فإن مدرسة السلطان حين لا تقارن بالمدارس الأقل منها . ويرعم أنه بنى عام ١٣٥٦ حين كان هناك انحطاط ما . فإن مزاياه في العمارة وليست في الزخرفة ، كما أن الواجهة البسيطة للمشربية وهي ترفع عموديًا إلى علو كبير يخففها أفريز قوى ويوابة واسعة منحوتة مثل التالاكتايت (النوازل) ، وفي الداخل ردهة مقببة إلى دهليز ضيق يكشف بعد دورة إلى اليمين عن فناء الجامع الذي يعلو منه في ثقة عالية الأقواس المرتفعة للإيوانات الأربعة . ومثل جامع ابن طولون لا يوجد إلا الحد الأدنى من الزخارف ، وترتفع الجدران العارية إلى السماء بتأثير هائل .

وتفصل خمسمائة سنة جامع ابن طواون عن جامع السلطان حسن ، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك صفات معمارية متشابهة تجد التعبير عنها في الأبنية العديدة التي ظهرت في القرون المتوسطة ، وخاصة تلك التي بناها الفاطميون والمماليك البحريون . وكما رأينا فإن الفاطميين الهراطقة النوابغ غزوا مصر في القرن التالى لبناء جامع ابن طواون أنشأوا القاهرة ، وقد شيدت المدينة على خط الطريق القديم القوافل ، ولا يزال شارعها الأساسي العجيب القصبة (وإن كان قد أصبح الآن أضيق مما كان عليه) يسير من باب زويلة إلى باب الفتوح ، وقد بنيت هذه الأبواب في أواخر القرن الحادي عشر ، وهي تمتاز بأبراج وأقواس دائرية ، وتعد من أروع المداخل إلى أي من مدن القرون الوسطى . وقد جاح مثل التأثير الصليبي وهي من وحي بيزنطي . وكانت القصبة لقرون عديدة هي الشارع الأساسي القاهرة ، ولصفتها هذه كانت تتميز دائمًا الأروقة المبكرة – الصالح طلابًا والأقمر والأطلال القائمة لمسجد الحكيم – ظهرت في القرنين الثالث عشر والرابع عشر المدارس والأضرحة المقببة للماليك العظام – قلاوون القرنين الثالث عشر والرابع عشر المدارس والأضرحة المقببة للماليك العظام – قلاوون والناصر وبرقوق ، ولا يوجد ما يقدم تأثيرًا أكثر عدلاً لعظمة قاهرة العصور الوسطى أكثر من هذه الطرق التاريخية .

وإلى شرقى الشارع بقليل يقع أول الأبنية الفاطمية وهو جامع وجامعة الأزهر الذى أنشىء عام ٩٧٠ . وكان الغرض الأساسى من بنائه هو نشر الفكر الشيعى الفاطمى ، وبالتبعية لم تتغير إلا أنه أصبح في عام ١٩٧١ مركز الفكر والعلم الإسلامي القويم ، وبالتبعية لم تتغير أغراضه ومناهجه خلال ٩٠٠ عام تقريبًا . ولا يمكن لأى مجتمع إلا المجتمع الإسلامي الذى كان في استطاعته إيقاف سير الزمن وأن يحتوى حب استطلاع الإنسان محتفظًا بعالم في ذاخل عالم آخر . ففي هذه الكلية كرس الآلاف المؤلفة من شباب المسلمين أنفسهم لحفظ القرآن ولناقشات حول الشروح القرآنية ، وغالبًا ما كان تصف الطلبة من الأجانب المؤمنين الذين وفدوا من الصين والهند والملايو وتركستان والمغرب ووجدوا طريقهم إلى الأزهر ، وكانوا غالبًا في فقر مدقع ، وهناك حين كانت الشمس حتى الأفق تدور حول الأرض قرأوا نصوصاً لم تتغير لسلفهم وبرسوا لكي يصبحوا من العلماء الصالحين ، وكانت بعض الدراسات المتقدمة تحتاج إلى نصف عمر الطالب لكي ينتهى منها ، واكن في السعى وراء الحقيقة الروحية تكون السنوات ليست بذات معنى .

وفي عام ١٩٥٧ دخلت الدراسات المدنية إلى الأزهر ، وأنْشنت كليات للهندسة والفنون والطب والزراعة ، وذلك بالإضافة الدراسات الإسلامية ، ولكن ما زال الفرد

حين يدخل ذلك الفناء المربع الواسع المرصوف سيجد في أية ساعة من ساعات اليوم طلبة الدراسات الإسلامية وهم يجلسون «مربعين» على حصائرهم ، سواء منفردين أو في جماعات ، وهم يحفظون القرآن ، وقد خلعوا أحذيتهم ووضعوها بجوارهم في عناية وترتيب . وبينما هم يتعلمون كل بدوره فإنهم يتمايلون إلى الإمام والى الخلف، وقد يكون بعضهم هناك منذ الفجر إذ جاء مباشرة إلى كتابه بعد أداء فريضة صلاح الصبح ، وعلى الرغم من أن غالبيتهم من الفقراء إلا أن ظروفهم ليست بالضرورة صعبة ، لأن الأزهر يعبر عن الروح الديمقراطية الأساسية للإسلام الذي ينادي بأن جميع المؤمنين إخوة ، كما أن الطلبة يتلقون الدراسة بالمجان بالإضافة إلى السكن ، وذلك عن طريق الأوقاف التابعة للجامعة . ومن نفس المصادر تأتى ملايين الأرغفة المجانية م ١٩٢٩ – التي كانت توزع في يوم ما على الطلبة ، وكان رئيس الجامعة نفسه يتلقي ألف رغيف في اليوم بالإضافة إلى راتبه .

وعلى الرغم من أن الأزهر تعرض لتغييرات عديدة ، إلا أن بساطة أروقة القرن الثانى عشر — حيث يجلس الطلبة على الأرض في مجموعات حول مدرسيهم — تتفق تمامًا مع روح الزهد ، وتقع ظلال الأعمدة على الوجوه المتوترة المنشغلة ، وتنبعث الترنيمات المنخفضة المتتابعة لمئات الآيات من القرآن في صوب واحد ، ولا يتوقف التمايل المنتظم . وفي الخارج تحت الميدان الذي تغطيه السماء الزرقاء يتجول الأشخاص في الفناء الذي تضيئه أشعة الشمس ، ودائمًا في مكان ما تجد الرجال وهم يركعون في صلاتهم تجاه مكة في خشوع ويدون خجل أو ارتباك واطلبة الدراسات الإسلامية بعد العلم والدين شيئًا واحدًا . هنا يوجد رجال كبار السن قضوا سنوات تجعدت فيها جلودهم للحصول على معرفتهم المعقدة . وقد امتلأت حياتهم بشروح فوق شروح لإحدى علامات العقيدة ، وقد مر زمن طويل يحسبون فيه مقدار عرض ذلك الصراط الذي يعبره المؤمنون بعد الموت لدخول الجنة . وهنا لو كان هذا ممكنًا في أي مكان اخر يستطيع الإنسان أن يفهم روح العصور الوسطى وذلك بعد إنكار الجسد ووهب النفس للعلم والمعرفة . هنا نجد مصباح رجال المدارس وعلماء القواعد والتطبيق . إن

وهناك أيضًا فى داخل الأجزاء الفاطمية والطواونية وحولها لا تزال توجد أحسن نماذج للعمارة الإسلامية: البيوت الخاصة والحمامات وحانات استراحة القوافل التي ترجع إلى القرن الرابع عشر وما بعده . إن تصميم البيت الخاص لم يتغير إلا قليلاً عبر الأجيال ، وهوبين واجهة منخفضة ومدخل متعرج (يشبه مداخل قلاع العصور

الرسطى) يمنع رؤية الداخل من الشارع . ويقع البيت الذي غالبًا ما يكون ذا عدة طوابق حول فناء به رواق مسقوف على جانب ، حيث توجد نافورة تلطف للجو أثناء الصيف الحار ، ويراعى فى توزيع الغرف خصوصية الحياة العائلية ، ومن ثم فإن السلاملك الذي يستقبل فيه سيد البيت ضيوفه يوجد فى الدور الأول ، بينما يوجد الحرملك وهو الجزء الخاص بالبناء فى مكان ما منفصل فى أعلى المنزل . والتأكيد الخصوصية العائلية نجد مشربيات مشهورة بها القاهرة . وهذه المشربيات فى الوقت الذي تسمح بالهواء والضوء – ويمكن منها رؤية الشارع والفناء بوضوح – فإنها تحجب الرؤية عن العيون المتطفلة من الخارج ، وغالبًا ما كانت الحجرات الأساسية مزينة بأفريز من المرمر الملون وأسقف منقوشة ومطلية والزخرفة التلاكتية المميزة للإسلام . وتوجد أرائك والعديد من الخزانات المتساوية مع الجدران تحل محل الأثاث المتنقل ، وعدد من هذه المنازل لا يزال سليمًا على الرغم من التلف الذي أصابها ، ومنها واحد أو اثنان مثل بيت الكردلية بجوار جامع ابن طواون ، وهي مفتوحة الزائرين .

وعلى الرغم من أن كل بيت له أهمية حيث يحتوى على حمامه الخاص ، إلا أنه كانت هناك حمامات عامة كثيرة . وكما يذكر المقريزى – وهو عالم طبوغرافية المدينة في القرن الخامس عشر – كان هناك أربعة وأربعون حمامًا في أيامه . ومن هذه الحمامات الباقية ذلك الذي بناه المملوك المؤيد في القرن الرابع عشر ، بجوار المسجد الكبير الذي يحمل اسمه ، ومثل هذه الحمامات التي تخصص للرجال أو النساء . كانت هناك أماكن لمنتجعات اجتماعية ولعبت دورًا لطيفًا في حياة القاهرة . وأحيانًا ما كانت مجموعة من الصديقات تؤجرن حمامًا يبقين فيه طول اليوم مع جارياتهن ومغنياتهن ، وكان الممام لهذه الحفلات النسائية يقوم بوظيفة النادي وصالون التجميل .

وباعتبارها المحطة النهائية اطرق القوافل الكبيرة ومنتجعًا للتجار الأجانب، فإن المدينة كانت تحتوى على خانات استراحة القوافل، وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت هناك مائتان من هذه الخانات، وكانت تلك فنادق الشرق، وقد بنيت حول فناء دائرى، وقدمت خزائن واسطبلات للبضائع والخيول، بالإضافة إلى حجرات لنوم التجار في أعلى خان، وعلى الرغم من أنها لا تقوم بأغراضها الأساسية وكثيرًا ما تغيرت إلا أنها تعتبر بقايا الحي الفاطمي، وبجوار جامع الأزهر نجد أن واجهة خان قايتباي المزين والمقام في القرن الخامس عشر قائمة على الرغم من أن بقية المبنى قد اختفت، برغم الاهتمام الذي أغدق على تلك المؤسسات وكيف كانت على درجة عالية من الجمال والمهابة.

وإذا كان الحى الفاطمى يعكس عمارة مدينة العصور الوسطى ، فإنه أيضًا يقدم النا طريقة حياة التجار التى استمرت دون تغيير كبير فى بعض الأسواق منذ أن أصبحت المنطقة مركزًا تجاريًا فى عصر صلاح الدين . وكما كانت العادة دائمًا فى أسواق الشرق فإن كل سوق كان مخصصًا لنوع خاص من البضائع ، وكان هذا النظام يضمن التحكم فى الأسعار بين المتنافسين من الجيران ، وذلك خاضعًا طبعًا للفصال بين البائع والزيون ، وحتى خان الخليلى وهو بازار السياح الذى يقع على قاب قوسين أو أدنى من القصبة فإن له اهتماماته ، وعلى الرغم من أن الآثار المصرية الجميلة والنسيج القبطى والفخار الفاطمى والمنتجات الفارسية قد اختفت تقريبًا من خان الخليلى ، إلا أن العمال الذين يجلسون ويطرقون النحاس ويطبعون عليه ما يريد الناس أن يشتروه ، يعكسون المهارة التقنية التي ميزت دائمًا المهارة الحرفية فى وادى النيل . وفي أحياء الصاغة المجاورة نجد جوًا أكثر أصالة ، وهناك قد نجد الفلاح الفنى يستثمر بذكاء بشراء عملة ذهبية سيضيفها تبعًا للتقاليد إلى العقد الذي تتحلى به زوجته .

ولكن حى العطارين - حيث تباع التوابل - هو الذي يلفت الأنظار حقًا ، وتذكرنا شوارعه أن أفقر زوجة قاهرية تفهم عن التوابل أكثر من أي طاهى غربى . ويتغلغل الإنسان إلى هذا الحى عن طريق زقاق ضيق لدرجة لا تسمح لاثنين بالسير معًا . وهناك غطاء على طول الحى لمنع الشمس ، ويسير الإنسان وكأنه تحت الماء . وعلى كلا الجانبين نجد أكوامًا من الزكائب من أوراق الورد والجنزبيل والزعتر والمستكة والقرفة والزعفران والكركم وحشيشة الملائكة وبرطمانات وينسون وكمون والحبهان والسمسم . والألوان جافة والتكوين جاف . ويستعمل ولد منهك الملط والمزقة في طرق جذر ما مدة ليصبح ترابًا دقيقًا ، هنا نجد كل ما يعطى حدة للأحاسيس ، هنا العبق الذي يسحر والجرعة التي تشحذ الرغبة المنهكة . هنا في صورة تراب أو مجففة نجد الجذور والأوراق وسيقان الزهور ونصف العالم الأخضر ، ويطفى على الزقاق رائحة ثقيلة لا يمكن تحديدها ، ومن الصعب أن تفرق بين الروائح المختلفة وسط هذه الفواكه والزهور طرق التوابل والقوافل والشحنات الشترية لشركة اللفانت .

وحين خضعت مصر في القرن السادس عشر للإدارة العثمانية عكست العمارة المصرية وكانت قد بدأت في الأفول ذوق اسطنبول وأحيانًا ما فعلت ذلك بزينة مختلفة ، وقد أشرت إلى النافورات من طراز الباروك في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وإلى القصور المرمرية المزخرفة للخديويين ، وكانت النافورات التي كثيرًا ما ارتبطت

بالكتاب من أهم وأجمل ملامح الشوارع القديمة . وهناك اثنان أو ثلاثة تزين القصبة . وقد اختفى الكثير من المنشات الفريدة للباشوات والخديويين ، وتعرض قصر المجوهرات (الهيمو) المشهور في القلعة إلى حريق قضى عليه . ولكن لايزال في شبرا جناح صيفي فاتن يستعيد التألق المنحل لحكم الخديوي . وقد كان حي شبرا في يوم ما منتجعًا للنبلاء والتجار الأجانب ، وكان الشارع الواسع الذي يقود إلى هناك مزدحمًا كل مساء بمركبات الأغنياء . وفي السبعينات كان أولاد الخديوي ، كل في عربة يتقدمها أربعة من السياس ، هم قبلة أنظار هايدبارك الشرق ، كان الطريق محتشدًا كل يوم من الرابعة حتى السادسة والنصف بملاحق دبلوماسيين وجهاء يمتطون خيولاً عربية . ورجال بنوك يهود يركبون عربات عادية ، وحريم منقبات في عربات يجرها حصان واحد ، مصنوعة في لندن ، وأصحاب حوانيت إيطاليين في أثواب حديثة وشيوخ جادين يمتطون حميرًا ، وضباط في حلل مطرزة ذات شرائط . اقد تغير الزمن واختفي الشارع الواسع وأهملت الحديقة الواسعة المحيطة بالمنتجع ، كما أن المنتجع نفسه قد تدهور . وعلى الرغم من ذلك فإن البناء نفسه يذكرنا بأخر كما أن المنتجع نفسه قد تدهور . وعلى الرغم من ذلك فإن البناء نفسه يذكرنا بأخر

ولا تعطى الواجهة العادية المستطيلة ذات الدور الواحد أية إشارة إلى المفاجأة اللطيفة والهائلة في الداخل ، وحين يفتح الباب يثير الداخل مفاجأة كبيرة ، فالنسبة كبيرة على مثل هذا البناء، إذ يحيط رواقد مسقوف من المرمر الأبيض وقواس رشيقة، تحيط بما كان من قبل مساحة من الماء النقى ، وفي الوسط توجد جزيرة مسورة من المرمر ، مقامة على تماسيح مكشرة عن أنيابها ، حيث تعلت مياه النافورات . وفي كل ركن من أركان الرواق يوجد كشك ذو رقة غير طبيعية ، ينعطف إلى البحيرة . وتثير الطريقة التي يتموج بها سقف الرواق بهجة معمارية ، ويقع خلف الكشك حجرة مزخرفة وملونة ، أصبحت الآن متربة وإن كانت لم تتغير منذ كان الخديويون يسكنون ضيوفهم في هذه القطعة من الخيال المعماري منذ قرن مضى ، وتغطى السقف والجدران رسوم جدرانية ، من الواضح أنها من أعمال صانع إيطالي ماهر ، ركبت في إطارات من الخشب أو الجص ، إن الزخرفة منتقاة بطريقة متعمدة ، وتحيط الستائر الخادعة بمناظر التوسكان ، وهناك نساء غاريات ممتلئات ، ورسوم شاذة تمثل صدى ليومبي ، بينما توجد في حجرة محلاة بالطيور طيور أجنبية ، جنبًا إلى جنب مع طيور نهر النيل. وهذا ليس فنًا كما أن تنفيذه بدائيًا ، ولكن هذه الصور وتلك التي تزين بوفرة أسقف الأكشاك المفتوحة والأروقة تثير بحنين مؤثر غبطة عصر الروكوكو وترفه العقيم .

واليوم غزت مجموعات من نبات السمار البحيرة ، وتغطس طيور الرفراف في المياه الراكدة ، وتبنى طيور الكروان الحجرية أعشاشها فوق سقف الرواق ، وعند الشفق ترفرف خفافيش الفاكهة داخله وخارجه خلال النوافذ التي أصبحت بدون ألواح زجاجية ، ويتشقق في الجدران ضوء الأرابيسك والرسوم الرمزية والمناظر الطبيعية ، وانفكت دعامات المرمر . ولكن لا يزال ذلك المكان الذي بني للمرة الخامسة ، تلك النزوة المصورة ، والإطار المزخرف لمياه صناعية لا يزال حافظًا لتوازنه وواثقًا في نفسه . ولكن لغياب الإصلاح والرعاية فقد لا يبقى أكثر من ذلك ، ومثل المجتمع الخديوى الذي أحيا شبرا في وقت ما أصبح موضة قديمة ،

ويجثم فوق قلعة صلاح الدين وبجوار مسجد الناصر البسيط (وهو نموذج متأخر وعظيم للمساجد ذات الأروقة الزاهدة والتي تعد مسرة معمارية) أكثر معالم القاهرة شهرة ، جامع محمد على من القرن التاسع عشر . وقد أقيم الجامع في مكان القصر الأيوبى الذى وعظ فيه سانت فرانسيس الأسس للسلطان الكامل ابن شقيق صلاح الدين ، ويعد مبنى له قوة غير طبيعية . ويستحق الجامع الزيارة لحد ذاته وللتراس الذي يظل على منظر مشهور ، فهناك عند غروب الشمس يجب أن يقف الزائر وترتفع همهمة من المدينة الواسعة والمتنوعة والقابعة في أسفل ، وتبدو أبنيتها وكأنها تخفق بالحياة المختلفة التي تحتويها ، وتحفر الشوارع الضبيقة طريقها خلال المادة الحية ، وتقع وراء الأقبية والمأذن المدينة الحديثة ، لونها أكثر شحوبة ، ثم يأتى نهر النيل وما وراء ناطحات السحاب والأحياء المتخلفة تسرع الزراعة خضراء تجاه الأفق ، حيث تقبع الأهرامات بقوة على حافة الصحراء وكأنها على منصة ، وحين تغطى أشعة الشمس التراب فإنه يتحول إلى ذهب ، ويغطى المدينة وكأنه من نسيج شفاف . ويشاهد كل شيء: الحاضر والماضي ، الطوب النييء والأسمنت عبر ذلك الضباب الرقيق المتألق الذي يتحول تدريجيًا إلى شكل أكثر شفافية . ثم حين تسقط الشمس خلف الصحراء الغربية يزول الضباب، وهناك غسق فجائى وفي الجو الحريمكن للإنسان أن يسمع المدينة وهي تتنفس بارتياح وبتعمق . وتفقد المساجد والمآذن والفنادق العالية ، وحتى نهر النيل لا يمكن تعقبه ، وتبدو نقاط وخدشات من الضوء فوق الظلام الذي يخبىء ٧ ملايين نسمة : مدينة الحكام الرومان والمسيحيين الأوائل ، مدينة عمر الغازى والخلفاء الفاطميين ، ومدينة الماليك والباشوات ، مدينة الموظفين وعمال البترول والمقاولين ورجال الأعمال والسياح والشحاذين ، كلهم يتشاركون مع سلطان هجره النوم ، يهزونه على بركة من الزئبق ، ويحرسه أسد بعينين زرقاوين . إنها حقًا مدينة ألف ليلة وليلة.

### الفصل العاشر

## الرمال والأديرة

تعد الصحراء طبيعة مصر الأخرى ، ويخلاف الأراضى الزراعية فهى طبيعة من التلال والأدوية ، وأجراف متاكلة من تأثير الرياح ، وقنوات مياه فارغة . وتمتد كثبان بيضاء متموجة على أرض قفر من الحصباء منبسطة منضدة البلياردو ، أنها طبيعة مجال متناسق ، حيث لا نرى أطراف النباتات أو أبنية من صنع الانسان تخفى الريتم الجيولوجى وبيانات الصخور والطبقات أو التعبيرات المقتضبة لسلاسل الجبال .

لا يوجد شيء من النشاط المتعالى النمو، وما يوجد من خضرة يعيش على حساب الجفاف، وهو صنغير ويقضى على نفسه بنفسه في وسط الأحجار الشوكية غير المرئية.

إنها طبيعة فقدت كل صفاتها ، وأيضا فهى -- أكثر من غيرها -- طبيعة تتغير بتغير الضوء ، فمن الفجر إلى الظهيرة تتحرك خلال ألوان رمادية غير واضحة ، ثم وردية وصفراء ثم بيضاء ، وينعكس هذا الطيف كلما انتهى اليوم . وما عدا هبوب العواصف الرملية الخانقة فإن الهواء الجاف يكون لاذعا ومنشطا ، والشمس ملتهبة والليالي قاسية البرودة ، والصوت الوحيد هو صوت الرياح .

إن الصحراء تكون ٥٥٪ من أرض مصر ، ولكن طبيعتها تختلف اختلافا بينا شرقى وغربى النيل ، فالصحراء الغربية التى تمتد حتى الحدود وهى خط مستقيم رسمه السياسيون فى صحراء خالية قليلة التضاريس – ولكنها تحتوى على تسلسل من الواحات التى تتابع من سيوه فى الشمال ، وبها المعبد المتداعى لجوبتر أمون حتى الخارجة فى الجنوب ، ولوجودها تحت مستوى البحر فإن هذه الواحات تتغذى عن طريق عيون تنبع بطريقة مبهمة من مستنقعات السودان الواسعة والبعيدة ، وتقوم قمم أشجار النخيل التى تحدق من فوق حافة هذه الواحات الخضراء لتعلن عن وجود القرى ومزارع النخيل التى تمثل اقتصادا سعيدا ، وعلى الرغم من أن هذه الواحات تقع على بعد ٢٠٠ ميل من الأراضى الزراعية ، وبعضها بعد الكثبان الرملية العالية فى بحر

الرمال الكبير ، فرنها تطعم جميع سكان الصحراء الغربية الذين يصل عددهم إلى ١٥٠ ألف نسمة ، وبعض الواحات ، مثل الفرافرة ، لا تزيد على رأس دبوس على الخريطة ، بينما نجد أن مساحتها يبلغ نحو مائة ميل ،

وعلي عكس ذلك ، نجد أن الصحراء الشرقية الاصغر حجما - والتي تقع بين نهر النيل والبحر الأحمر - ليست إلا شبكة من التلال ، ترتفع في بعض المواقع إلى أكثر من ٧٠٠٠ قدم ، ولا توجد في هذه الصحراء أية كثبان أو واحات ، ولكن الأمطار التي كانت تسقط منذ عشرات الآلاف من السنين تنقب في أودية عميقة متآكلة ووديان من الصخور والطمى ، وهي تحتوى على الآبار المتناثرة والتي لا تكاد تفي بأود البدو الرحل ، وهذه الجبال التي لا تزال تؤى الوعول وغيرها من حيوانات الصحراء وبعض الحيوانات المرتبطة بأرض الحشائش التي سبقت الجفاف الكبير والتي وجدت ملجأ أخيرا منها .

وقد تكون الأسود البالغ عددها ١٠٢ – والتى أدعى أوفيس فرعون المملكة الحديثة أنه قتلها بيديه – قد وجدت فى الصحراء الشرقية ، وحيث تسقط الطبيعة القاسية إلى البحر الأحمر ، ويتبعثر عدد قليل من أشجار النخيل على طول الساحل ، نجد بعض الستوطنات وبعض الآثار العظيمة التى ترجع إلى أيام الأسرات والبطالسة ، وهنا يتركز السكان الذين يبلغون ٥٠ ألف نسمة ، وقد كانوا عبر التاريخ بحارة أو قاموا بصيد الأسماك فى الشعب المرجانية .

وكان السائح في الماضى أحيانا ما يغامر وينتقل على جمل إلى ما بعد الأهرامات معيث يعسكر ليلة ، ولكن صحارى مصر حتى وقت قريب كانت قاصرة على الرحالة المجربين ، وكان بمساعدة دليله يتوغل إلى الواحات الغربية أو البحر الأحمر بعد سفر أيام على ظهر جمل ، ولكن سرعان ما جاء أول موتور واندفع المستكشفون بسياراتهم إلي أماكن كانت من اختصاص الجمال ، ولم تكن السيارة لأنها أكثر تحركا من القافلة مرتبطة بالآبار ، ومن ثم فقد عبروا بحار الرمال غير المعروفة ، كما أعيد إلى الخرائط الواحات التي كانت قد فقدت منذ أيام سلاح الجمال وقت الرومان ، وبقيام الحرب العالمية الثانية أصبحت الصحراء الغربية ميدانا للقتال ، وأثارت الدبابات رمالها . لقد فهرت الآلات المساحات القفراء ، والآن أصبح الشخص العادى رحالة صحراء أن طبيعة مصر أصبحت في متناول الأيدى وقد يكون هذا تغيرا واضحا وإن كان مؤسفا .

والبدوى - وهو يقود جماله من مخيم إلى آخر، ويواصل سيره متعبا عبر الشمس والرمال ، ويتجمد من البرد في الليل ، ويعيش حياة لا يقدر علهيا إلا القليل - يتوقف عن السير حين يرى نفخة تراب في الأفق ، ويقترب التراب ، وتهرول دائما من ظلاله سيارة تصبح على مرأى العين ، وبدون تردد تغطس السيارة في الوادى ثم تظهر - في كفاءة غير بشرية - في نفس السرعة وهي تقترب ، ويرى البدوى وهو يغمض عينيه من ضوء الشمس رجالات بنظرات سوداء ووجوها يبدو عليها الشبع ، ويلوحون له بأيديهم ، ويجد نفسه في حيرة ويقف بلا حراك في سحابة من التراب ، ويخفف أزيز السيارة ، وفي ذلك السكون يهز البدو رأس الجمل الذي يسير على رأس القافلة في شيء من عدم التصديق وشعور شبه عدائى ، وتتردد القافلة ثم تبدأ سيرها في خطوات بطيئة متتابعة .

أما المسافر بالسيارة الذي تجهده الحضارة الزائدة فإن الصحراء تقدم له هروبا رومانسيا ، كما يعطيه تحدى صعوباتها المخففة نفس الشعور بالقرب الزائد من الحياة والذي يشعر به البعض خلال الإبحار في مراكب مفتوحة أو تسلق الجبال. وهناك اقتناع مشترك بين الذين يلجون الصحراء أن الوجود أكثر واقعا على بعد ٢٠٠ ميل من المياه ، ومعهم بندقية على المقعد الأمامي ومصل ضد لدغة الثعبان في حقيبته المصنوعة من الصوف ، وقد يكونون على حق فإن الصحراء تثير أيضا شعورا باكتشاف على وشك الوقوع . وهو ليس ذلك الشعور بالتقرب المبهور الذي يعرفه المستكشف الذي يكون على وشك أن يلج منظرا انتظر وصوله لقرون عديدة ، إن مثل هذه التجربة نادرة في أيام استعمال الجمال ، وقد يكون هناك من سبق السيارة من قبل. إن هذا هو بالضبط الذي يخلق احتمال الاستكشاف، فالصحراء تقتل ولكنها لا تطحم ، فإن مساحاتها الشاسعة الجافة لا تألوجهدا أحد ترقد آثار الماضي : بندقية قديمة من وقت نابليون ، أو القافلة المبهرة التي أزاحت الرمال المتحركة عنها الستار ، أوحتى مخبأ ذخائر ومؤن فقده جيش قمبيز وهو في طريقه إلى واحة الخارجة وظهر الآن للعيان ، إن الزمن في الرمال لا يمحو إلا القليل ، ومن الصعب ملاحظة مروره ، وهذا الرجم من الحجارة قد يكون رفع من يوم واحد أو قرون عديدة . وفي غربي قنا على بعد أميال من طريق القوافل ترقد جمجمة بشرية تحت ظل شوكة أوقف نموها، وهي الشجرة الوحيدة في ذلك المكان الفسيح ، ويجواره يوجد قفص خيرزاني شبه مدفون ، ولا يوجد ما يبين متى مات الرجل وهل مات من العطش أو من العنف فالزمن لا يقدم أي دليل وإن كان يمتنع عن التدمير وأمام هجوم الرياح تلتف الصحراء بالنظام.

ويتوقف المسافر فقط الفترة تعجب قصيرة ، إذا يجب أن يوفر خياله ويحافظ على جدول سيره ، فالزمن هو المياه التى لا يحمل منها إلا عدد محدود من الجالونات . وهناك قصص معروفة عن هؤلاء الذين جابوا الصحراء بمفردهم وتحطم محور عجلة السيارة أو تسرب للبترول وجاءت النجدة متأخرة فماتا من العطش والسائق لا يقدر على أن يتباطأ عند جماجم الآخرين ، فالسير تبعا لبوصلة غير دقيقة ان يؤدى إلى مطعم من ثلاث نجوم أو إلى فندق يطل على منظر مشهور ، ولكن الهدف النهائى بعد يوم طويل يبدو أكثر ترحابا من أي شئ آخر على الطريق ، إن ضرورة احترام الجدول الزمنى تماما والسير بدقة وفقا الإرشادات أساس هام .

وبالرغم من أن الرحالة قد يبنى نوعا من الألفة مع بعض هذه المناظر الصادقة فإن شموله قد يفوته ، فخلف الأهرامات يمتد ٣٠٠٠ ميل ، ومن الصعب إدراك المقياس الحقيقى ، فالكلمات مثل ما لا يمكن قياسه ولا نهاية له . ليس لها إلا المعنى القليل ، والغريب أن المسافر قد يستجيب لرغبة في الهروب من المعسكر في المساء ، ومن سيارته التي تقبع في صحبته ، فيسير بعيدا عن النظر والسمع إلي سكون مقبض ملموس ، لدرجة أنه يجذبه من كمه ، وإذا استطاع أن يتوقف عن التنفس وينصت بتركيز كاف فقد يحدث شئ يغير حياته ، لعله السكون نفسه ، واكن ذلك بدون فائدة فذلك يصرفه عن الألفة مع الوحدة ، فإنه يسترجع خطواته ، وهناك حول المخيم يوجد دركن إنساني من الصحراء يهدئ من روعه .

إن إسلاف سائق السيارة والسكان التاريخيين للصحراء ينقسمون إلى قسمين: الراهب الجالس والبدوى المتجول، وباختلافهما في العنصر والدين وطريقة الحياة فانهما ينقصلان دائما عن بعضهما.

واندفاعا من وازع النسك العظيم في القرن الثالث ، فإن الأديرة القبطية في الصحراء تحتل مكانا فريدا في تاريخ المسيحية . إن الرهبان الذين اتحدوا لكى ينشئوا هذه الأديرة بدأوا حركة كان لها أن تبعث السلك الكهنوتي للأديرة في الغرب ، إذ أن مفهوم حكم الأديرة يعكس مساهمة مصر في حضارة العصور الوسطى ، لقد كانت الرهبنة بلا شك رد فعل مسيحي طبيعي لمذهب اللذة المتطرفة للأسكندرية ومدن الدلتا في الفترة الأخيرة من الحكم الأغريقي الروماني ، فالنظرة الآثينية إلى الأشياء التي ترتبط بها الرهبنة كانت معروفة في مصر ، ولابد أنه كانت هناك معرفة بجماعات

الرهبنة على طول النيل وفي فلسطين . وقد أدى اضطهاد دليان ( ٢٥٠ ميلادية ) إلى دفع الرجال إلى العثور على الأمان والعمل في الصحراء . وقد كان الكثيرون من الرهبان الأوائل من الفلاحين البسطاء الذين اعتقدوا – كما يعتقد الفلاحون اليوم – أن الصحراء هي المأوى الطبيعي للعفاريت ، ومن ثم لم يكن التراجع بعيدا عن النيل انسحابا ، لقد حمل الراهب الصليب إلى أرض العدو .

وكان الحماس للرهبئة سريع الانتشار ومعديا ، وسرعان ما اكتسب سلطة من اسم وشخصية قوية وهو القديس أنتونى العظيم ، الذي انتقل إلى الصحراء عام ٢٨٣ وأصبحت غواياته موضوعا متكررا في التصوير الضوئي ، وعبد تردد قامت الكنيسة بتأييد الحركة ، وما إن جاء القرن الرابع إلا وكانت جماعات الأديرة قد حصلت على مكانة قانونية وسلطة امتلاك العقار وسرعان ما وجد ٥٠٠٠ راهب في غربي الدلتا .

وفى الشرق تغلغات الحركة إلى سوريا عن طريق القديس بازيل ،كما قامت سلطة أثاناسيوس في روما ، ثم قام مارتين بنقل هذه البدع عبر الألب ، ولم يمر وقت طويل إلا وكانت قد وصلت بريطانيا والتحق ما لا يقل عن ألفى راهب فى بانجور بشمال أيرانده . وما أن جاء عام ٢٦٥ إلا وكان القديس كواومبا فى أيونا ولم يتقدم التأثير المصرى بعد ذلك .

وقد تميزت رهبنة الصحراء بقسوتها الصارخة وطابعها العبادى ، ففى مثل هذه العزلة لم توجد فرص التعليم أو العمل الصالح ، ومن ثم فإن الجماعة لم تمارس نفس التأثير الإجتماعى مثل ما حدث فيما بعد فى رهبنة الغرب . وكما قال القديس جون ، «إن واجب الرهبان ليس التعليم بل النحيب » وكانت الحركة التى جذبت أساسا الأذلاء وغير المتعلمين غير فكرية ، ومما له دلالة أننا ندين فكريا لأيدى آبائنا الصحراويين وليس لعقولهم ، ومن ثم فهم فى عرف التقاليد المصرية حرفيون دوو ضمائر حية ومقلدون دقيقون ، ونحن ندين لهم بالنصوص المسيحية التى نسخوها بكل أمانة .

ولم يحل أى شىء دون استمرار تقاليد الرهبنة المصرية ، ويوجد عدد من الأديرة على طول وادى النيل مثل الأديرة البيضاء والحمراء فى وسوهاج ، والمؤسسة الكبيرة المحطمة للقديس سيميمون بجوار أسوان ، ولكن هذه التقاليد نراها فى أوجهها فى الأديرة الحقيقية فى الصحراء: القديس أنطونى والقديس بول المعزولان فى أحضان الجبل بجوار البحر الأحمر ، والأديرة الأربعة فى وادى النظرون فى الصحراء الغربية ،

ودير سانت كاترين في سيناء . وتعد سانت كاترين وكانت شقيقتها الأولى هي سانت هالينا من أشهر المؤسسات على الأرض المصرية ، ومن المعروف أن رهابنها يتمتعون بمزايا من سيدنا محمد نفسه . ولكن من صفات هذا الدير أن رهبانه يتبعون الطقوس الأرثوذوكسية وليست القبطية ( ومن المؤسف أنها الآن في أيد أسرائيلية ومن ثم من الصعب الوصول إليها ) .

وعلى عكس ذلك فإننا نجد أنه منذ إنشاء الطريق عبر الصحراء الغربية الذى يربط القاهرة بالاسكندرية فإن كنائس وادى النطرون – وهى الدليل المهيب للرهنبة القيطية – أصبح من السهل الوصول إليها ، الوادى عبارة عن منخفض ضحل على عبد سبعين قدما تحت سطح البحر ، وهو يحتوى على سلسلة من البحيرات المالحة ، والنظرون الذى يترسب منها كان يستعمل فى الماضى فى التحنيط ، وترتفع الأديرة قائمة فوق المنخفض وتعطى جدرانها العالية – والتى تحتوى على مركز أعلى المراقبة شكل القلعة ، وقد كان الأمن أساسيا ، وحتى وقت قريب كان الزوار يصلون إلى بين الحارس عن طريق سلة – وفى الداخل نجد أن الجدران كنائس أديرة (احدها يرجع جزء منه إلى القرن السابع) ، وغرف طعام بدائية بها مناضد مصنوعة من الطوب أنيئ وصفوف من الحجرات الصغيرة وأشجار وحدائق مظلة تثير الدهشة فى مثل تلة الخفية الصحراوية ، وأخيرا وليس آخرا آبار المياه الحلوة التى تجعل المياة ممكنة .

ومستعمرة الأديرة هذه موجودة منذ ٣٣٠ ميلادية ، ومن المحتمل أن يكون أول مذهب رهبانى رسمى قد أقيم هنا ، والاستمرارية عجيبة وزائر مصر لابد أن يلاحظ ذلك البقاء المستمر ، ويجب أن يفعل ذلك بسرعة ، إذ إنه خلال السنوات القليلة الماضية فقد دير أبو مقار الذي يحيط به الآن سور من الأسمنت جدرانه القديمة ، كما أن بعض التغييرات المعمارية شوهت أبنية لم تلميها يد منذ آلاف السنين ، ويعد دير براموس أكثر الأديرة الأربعة بعدا وأقلها تأثرا ، ولقرون عديدة كان مفهوم رهبان زاهدين يعيشون حياة صالحة في الصحراء ، تؤثر تأثيرا أخلاقيا على المعالم المسيحي ، إن الرهبان المتلحفين بالسواد لازلوا هنا يصلون ويزرعون الحدائق ، وباعتبارهم أحفاد القديسين الفلاحين فإنهم يقدمون الكرم البسيط إلى الزائر الفضولي الذي يأتي إلى الوادي كما فعلوا في العصور الغابرة ، وعلى الرغم من أن عددا قليلا من الرهبان المادي متعلم فإنهم يعتقدون أن هناك حياة توجد في سكون الصحراء أكثر ثراء من المن الخانقة والطبيعة النفعية لوادي النيل .

وقد يوافق البدوى على هذا الرأى لو أنه فكر فيه ، فهو مرتبط بالقفازى ورتم الترحال ، لدرجة أن حكم سجن طويل الأمد يعنى بالنسبة له الأعدام ، إن حرية الحركة شئ أساسى له ، أنه الحالة البسيطة للوجود التي تعودوا عليها والتي أصبحت ضرورة جسمانية ، ولم يوجد أناس نظر إليهم بطريقة رومانسية مثل البدو ، لأن هؤلاء الذين يتصلون بهم يبدأون بشرح حياتهم في ضوء أفكار مسبقة غير مدروسة ، ومما لا شك فيه أن راكب الجمل الذي يقابله الغريب عند غروب الشمس بعينيه الثاقبتين وأنفه المعكوف والخنجر بمقبضه المطعم وهو يبرز من حزامه وهو ملتف بكل ما هو مرتبط بالبرنس يعكس شكلا مهيبا ورائعا ، وفي خيمته المصنوعة من شعر الماعز الأسود سيقدم القهوة يعد يومين سفر بالجمال من أقرب مصدر للمياه ، فإن كياسته وكرم ضيافته يزيد من الانطباع الحسن، إن قوة تحمله لصحرائه وتفانيه فيها تثير الشاعر، ولكن الصحراء لا تعنى نفس الشئ للبدو وللآخرين ، فللبدوى لا ترتبط الصحراء بأية صورة رومانسية ، إنها مجرد المنطقة التي يسد فيها رمقه في حياة غير ملائمة ، يعيش في وسط عداءات قبلية واحتكامات داخل قبيلته وقد انهزم في كفاحه من أجل البقاء وتركه في الأركان الحدباء . إن كبرياءه العميق واعتقاده أنه هو وقبيلته هم خيار الناس هو الذي يدفعه إلى قبول مصيره ، وحيثما لا يوجد بترول فإنه مثل بيئته لا يتغير كما أن تطوره ، مثل الأمطار العنيفة التي تخرت أودية الصحراء ، حدث من فترة بعيدة ، وفي الصحراء الشرقية حيث يوجد عدد من الآبار التي بها المياه طوال العام نجد أعشابا متناثرة في الأودية العمقية ، يعيش بها حوالي ٢٠٠٠ بدوى رحل حقيقيون ، وهم يعيشون بصعوبة ، أما في الصحراء الغربية فإنهم أقل لأن معظمهم الأن - وقد وجدوا موطئ قدم في الواحات - تركوا حياتهم الرحل ما عدا بعض الفصول المعينة .

إن مكانة البدوكانت في فترة ما مختلفة ، ولعدم الاستغناء عنهم في تجارة القوافل التي كانت تدر ربحا وفيرا فقد كانوا المتخصصين في شئون الرمال ويتمتعون بمزايا الأخصائيين ، فإنهم قدموا المهارة في الآثر وفي الحماية الأساسية لنقل البضائع عبر الصحارى ، وعلى الرغم من أنها كانت تجارة غير مضمونة فإنها كانت تجارة ترتبط بثراء كبير ، وحققت ثروات عظيمة ، ويوصول الجمل في مصر في القرن الرابع الميلادي اتخذ الصحراوي أهمية جديدة في عهد البطالسة الذين حاربوا طويلا من أجل السيطرة على طريق الجمال ، ويدع ذلك زكثر الحكم الروماني ظهور مدائن القوافل وازدهار مخازن صحراوية مثل نيرا وبالميرا ، وقد أثرت قاهرة القرون الوسطى

بسبب الضرائب التي كانت تحصل عليها من مرور الجمال ، وفي النهاية أدى ابتزاز الماليك في القرن الخامس عشر إلى رفع أسعار التوابل في القاهرة إلى خمسة عشر ضعف ثمنها في كلكتا ، مما دعا البرتغاليون إلى فتح طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند ،

وعبر الصحراء الغربية من أسيوط على نهر النيل تسير الجمال مرة أو مرتين في السنة في أعداد تصل إلى ألفي جمل ، تبدأ في سيرها عبر درب الأربعاء وطريق الأربعين يوما في طريقها إلى واحة دافور ، ومنها تعود ومعها العبيد والعاج والبضائع النادرة من الجنوب ، وعبر الصحراء الشرقية من قنا حيث يقصر العبور إلى موانئ البحر الأحمر كان يوجد مرور مستمر لفترات طويلة . وفي القرن الثاني عشر قال ابن جبير الشاعر وسكرتير حاكم غرناطة وكان في طريقه إلى مكه : إن مجئ وذهاب قوافل التجار والحجاج جعل الصحراء « مسكونة وآمنة » ،

واكن القناة الأساسية التجارة القوافل المصرية كانت صحراء سيناء وهي الجسر الذي يصل خليج السويس بخليج العقبة ، ويصل ارتفاع جبال سيناء في الجنوب إلي أكثر من ١٥٠٠ قدم ، وكانت معروفة في عهد الأسرات بسبب ثروتها المعدنية ، وكانت تعرف باسم صفوف الفيروز ، ويوجد في هذا البلد الوعر أودية درامية وواحات صغيرة حميمة ، حيث تخلق المياه وأشجار النخيل وبعض أشجار الطرفاء ظلا وحياة ، والأشجار مليئة بالطيور وتنزلق الحشرات عبر البركة الصغيرة ويسترخى توتر الصحراء . وهنا على جبل موسى يقال أن موسى تلقى الألواح وأن الاسرائيليين قد يكونون وجدوا ملجأ أثناء السنوات الأربعين التي قضوها في الأقفار ، ولكن كانت أرض شمال سيناء المتعرجة بين الجبال والبحر المتوسط هي التي أوجدت طرقا طبيعية القوافل ، ويخلاف وقت الحروب الصليبية حين كان الخليج مقفولا من وقت إلي آخر ، فإن شريط الصحراء هذا كان قرنا بعد قرن طريقا اقتصاديا يقوم البدو على خدمته ، فإن شريط الصحراء هذا كان قرنا بعد قرن طريقا اقتصاديا يقوم البدو على خدمته ، وكان هناك طريق في الشمال عبر العريش على الساحل يصل إلى الفرات عن طريق دمشق وبالميرا . وفي عام ١٨٧٧ بعد أربع سنوات من افتتاح قناة السويس مرت دمشق وبالميرا . وفي عام ١٨٧٧ بعد أربع سنوات من افتتاح قناة السويس مرت

وهناك طريق آخر في اتجاه الجنوب يعبر شبه جزيرة سيناء إلى العقبة وبترا ويقود إلى الجزيرة العربية ، وهو طريق درب الحج المشهور أي طريق الحجاج ، يستعمل لكل من التجارة والعقيدة ، هنا في كل عام يعبر حشد من الحيوانات والآدميين

والبضائع إلي مكة ويجتمع ذلك الحشد في شمال القاهرة ، وكان يبلغ أحيانا ، ٠٠ ، ٥٠ فرد معظمهم من الحجاج ، ومن هناك يبدأون رحلتهم وهم يفعلون ذلك في فرقتين تتكون من البربر وغيرهم من أقصى الغرب ، وقد رحلت عبر ساحل شمال أفريقيا ويفصل سير يوم واحد بين الفرقتين ، وبعد أربعين يوما يصل هؤلاء الذين لم يستسلموا أثناء الرحلة إلي هدفهم ، ويسافر مع القافلة شيئان لهما احترام رفيع : الكسوة المقدسة الذي نسجت في القاهرة لتغطي الكعبة وهي الحجر الحرام في مكة والمحمل ، والأخير عبارة عن محفة فارغة ، ولكن شعار الملكية يحلى المتحفة التي سافرت فيها السلطانة شجرة الدر وقامت بتلك الرحلة الشاقة في عام ١٢٨٢ .

وحيث يعبر درب الحج سيناء يساعد هطول مطر قليل مثل الساحل الليبى على ظهور بعض النباتات الأرجة . وفي الربيع يوجد فصل قصير مشرق من الزهور ، ويبنى طائر الطيهوح الرملى عشه في شقوق الحصى . وهنا عبر القفر الخالى من الأشجار نجد أحواضا ضحلة ولكنها محددة ، عرضها قد يكون ١٨ بوصة متجهة إلى الشرق ، وكل من هذه الأحواض مرت عليها منذ قرون عديدة أقدام الجمال المتجلدة وهي تسير في حذر عبر الصحراء . وتتبختر هذه الجمال على هذه الطرق التي كانت طرق القوافل الأساسية في العصور الوسطى ، وهي تحمل بضائعها مثل الجيوش المتقدمة ، وقام البدو بدورهم في التاريخ ، وقليل من الجمال يمر اليوم . ولا تحمل هذه الطرقات أي حجاج أو توابل أو ذهب أو جلود فهود أو ريش نعام . لقد قاربت قناة السويس بين الشرق والغرب ، وأنذرت السفن بنهاية الطرق العريقة .

وعلى الرغم من أن صحارى مصر ستحتفظ دائماً ببقايا البدو والرهبان ، إلا أن أثار الماضى – التجارة وحماس النسك – أصبحت تاريخا . إن القادمين الجدد سائقى السيارات ويثور خلفهم التراب أصبحوا وارثى المساحات الخالية ، إنه شىء يثير الأشجان .

### الفصل الحادى عشر

### سيد الناس

عندما ظهر المصرى اسبب مجهود اسمى للتاريخ من فجره البدائي مستنبطا الرياضيات والآلات والتنظيم وكل ما يكون بداية الحضارة شرع فى بناء الأهرامات ، وقد احتاج الهرم الأعظم إلى ١٠٠ ألف عامل استغرقهم البناء فى عشرين عاما ، يعملون أثناء شهور فيضان النيل ، وعلى الرغم من أنه يقال لنا إن العمال كانوا يتغذون على الخبر والفجل فقط إلا أن هذا الاستخدام للعمل كان من شأنه أن يستنفد أي اقتصاد أكثر تقدما من دولة النيل الحديثة . إن الدولة لم تكن لتقدر على تلك الطاقة الحيوية التي صرفت فى تلك الجبال من الصخر والإنهاك الجسمانى الذي كان ثمن ذلك البناء وبعد أفول المملكة القديمة جاء بعده مائة عام من الفوضى .

وفي الملكة المتوسطة بتنظيمها شبه الاقطاعى كان الحكام ونواب الحكام أكثر قريا من الشعب ، وكانت الحكومة تميل إلي الصالح العام للدولة أكثر من أي فترة أخرى ، ولكن أمنحتب وسيزوستريس انتهيا ، وبحلول المملكة الجديدة أراد فرعون أن يصبح إلها أكثر منه حاكما مسئولا . وقد سعى الاستعمار والحكومة الدينية إلى تحقيق مصالحها ، وكان الشعب هو الخاسر ، وقد تكررت قصة الأهرامات في مئات من المعابد ، وانتقل نموذج خوفو من أسرة إلى أسرة . وبينما كان العمال الجوعى يهدون باجتياح مخازن الغلال العامة كان الاله آمون القادر على كل شيء والمدلل يتلقي ه ٢٠ الاف مكيال من القمح في صورة قربان في عيده السنوى ، ومن المعروف أن ألفي عامل قضوا ثلاث سنوات في حمل صخرة واحدة من اسوان إلى سايس عاصمة الدلتا ، وتحت حكم الفرس كانت القوى العاملة في المدينة تكرس جهودها في رعاية حذاء زوجة حاكم المقاطعة .

وهكذا كان القيل والقال ، وغالبا ما كان أكثر أعداء الدولة حكامها ، وكان الفراعنة والحكام العسكريون والمماليك والباشوات يبددون ثروات الشعب وأرواحه ، ويقال أنه حين قام أحد فراعنة الأسرة السادسة والعشرين ببناء قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر فقد ١٢٠ ألف رجل أرواحهم . وقد كرر التاريخ نفسه حين وهب ألاف

أخرى حياتهم فى حفر قناة السويس ، وفى مختهم بحث الشعب دون فائدة عن قادة ، فنصبوا مخلصا ليبيا أناروس الذى صلبه الفرس ، وبعد ذلك أدعوا أن الأسكندر كان مصرى الأصل ، وفى العهد المسيحى حين وجدوا بطرقا قبطيا يمثلهم ، كانوا على استعداد لمواجهة إمبراطور بيزنطة ، وقد يضمن بطلسيا ذكيا أو حاكما عسكريا رحيما وجود فترات من الحكومة الحكيمة ، ولكن الاغريق والرومان والعرب مروا بينما استمر الريف جفافًا يخيب أمال عمله ومياهه الغنية وتربته الخصبة ، وجاء أصعب جفافًا فى النهاية . . ومما أربك الأمور مجئ الحكم العثماني عام ١٥١٧ ، وحتى نزول نابليون بعد حوالي ٢٠٠٠ عام استمرت مصر في التدهور ، وأصبحت البلاد مقاطعة ، وكان كل مصالح حكومتها جبى الدخل ، ولكن كلما زاد الضغط على مصر قل ما يمكن أن تعطيه ، وبطل استعمال القنوات وأصبح الرى والمحاصيل غير مضمون ونقص عدد السكان . وقد حدث نفس الشئ في التعليم ، فبينما كانت هناك هي المدرسة في القاهرة وحدها – قبل خمسين عاما من الحكم العثماني – لم يكن هناك في بدء القرن التاسع عشر أكثر من ١٥ مدرسة في مصر كلها .

ويعد رحيل الفرنسيين جاء محمد على مؤسس مصر الحديثة الذى استطاع أن يناور ويقاتل ويقاتل حتى وصل إلى السلطة . ولا شك أنه كان شخصية عظيمة ، وكان بالتأكيد نافع البلاد ، فقد أعاد النظام ، وأعاد تنظيم الاقتصاد ، ويدأ إصلاحات زراعية وتعليمية ولكن على الرغم من أنه حرر مصر فعلا من سلطة السلطان إلا أن حكومة تركية وأتراك هم الذين استمروا في الحكم كان محمد على البانيا لا يتحدث العربية ، ولم يكن يعرف أية نظرية الحكم إلا تلك الباب العالى . وكان يضتلف في أن أداءه كان أكثر فعالية ، وأنه كانت له رؤيا واسعة . وقد أحل حكما صالحا إلى حد ما بدلا من الحكم العثماني السئ . واستمر الجيش الذي كان يقوده ضباط أتراك وسوريون في التدريب باللغة التركية حتى بعد الحرب العالمية الأولى ، وقبل قيام تمرد في التدريب باللغة التركية حتى بعد الحرب العالمية الأولى ، وقبل قيام تمرد في المجتمع على الرغم من وجود عدد من الأسر ذات النفوذ أسندت إليها السلطة في المجتمع على الرغم من وجود عدد من الأسر ذات النفوذ أسندت إليها السلطة في المجتمع على الرغم من وجود عدد من الأسر ذات النفوذ أسندت إليها السلطة في المحتم كان عليه العرف العثماني في الاستعانة بالرقيق المعتوقين ، وحتى ١٥٥٨ الحكام كما كان عليه العرف العثماني في الاستعانة بالرقيق المعتوقين ، وحتى ١٥٥٨ كان حاكم القاهرة ووزير المالية ووزير الأمن ونو الفقار باشا وهو من الرجال المهيمنين إذ ذاك من الرقيق الذين ارتفعوا في الوظيفة من العبودية . ولم تكن عادة رفع الخادم

الخاص إلى وزارة عامة واعتماد الوظائف على التآمر ونزوات حاكم مطلق تؤدى إلى تكوين ما كانت مصر فى أشد الحاجة إليه فى ذلك الوقت ، وهو أرستقراطية مسئولة ، كما لم يكن شكل الحكومة أو نواياها ترتب لمصر ما كانت تحتاج أن تشعر به حتى فى القرن العشرين ، وهو طبقة وسطى مستنيرة ومستقلة ونشطة . وأخيرا فإن العمود الفقرى الدولة وهم الفلاحون لم يشعروا بأي تقارب مع الدولة التى خلقها محمد على ، أو لم يكن ذلك مستغربا ، لقد عارضوا التجنيد من جانب حكومة أجنبية ، وكان العناد التقليدى الفلاحين الذى يكاد يكون صوفيا قادهم إلى إختيار بتر أعضاء من جسمهم الهروب من الخدمة العسكرية ، ولكن عباس الأول اللئيم تحايل عليهم ، وينفس العناد تقريبا كون فرقة من الرجال الذين فقدوا إحدى أعينهم أو الإصبع الذى يجذب زناد البندقية .

وليس بالمستغرب أن بعض أغانى الفلاحين فى تلك الفترة كانت معادية للسلطة بشدة ، والسطور التالية من إحدى الأغانى التى تعبر عن مشاعرهم :

جوعونا . . . جوعونا وضربونا ضربونا ضربونا ضربونا لكن فيه اللي فسوق فيه السلى فسوق فيه اللي يعاقبهم تمام اللي يعاقبهم تمام اللي يعاقبهم تمام

كان محمد على يعتقد أنه خلال عشر سنوات بعد موته ستطرد أسرته من السلطة ولكن لم يكن هذا ما حدث ، وكان بعد نظر الرجل العجوز لأول مرة خاطئا . فبعد وفاته عام ١٨٨٩ جات فترة من حكم عائلته كان عدم كفاعتها سببا في إلغاء ما حققه من خير . مما أدى إلى تأخير تطور البلاد لنصف قرن آخر ، فقد ضعف التعليم أو تقدم بغير إنتظام ، وأصحبت مدرسة الألسن التي أنشاها محمد على فندق شبرد ، وجاء سفرجية مستر شبرد في أعقاب أساتذة اللغات الانجليزية والفرنسية والشرقية ، وانتشر الفساد ، وأصبحت الحكومة متقلبة الأهواء ، ولم يوجد أي حافز للمشروعات

الفاصة ، وحين وجهت إلى حاكم إحدى المقاطعات تهمة تعذيب الفلاحين سعيا وراء الضرائب أجاب بسذاجة إنه توقف عن هذه العمليات لأنها لم تأت بنتيجة ، ولم يكن من المكن أن ينتظر من الموظفين أن يحتفظوا بمستوى من الاعتدال مادام أمامهم دائما مثال القصر . وعلى الرغم من قدرة إبراهيم باشا كحاكم وكجندى موهوب ، إلا أنه حيت شعر بعطش هائل في يوم شديد القيظ استسلم إلى تأثير زجاجتين من الشمبانيا شريهما في جلسة واحدة . وكان خليفة عباس الأول ماجنًا وقام مثل جدوده الفراعنة من ٣٠٠٠ سنة بالاحتفاظ ببعض السحرة والمنجمين الذين كان يستشيرهم ، أما خليفته سعيد وكانت له شهرة بروح الفكاهة والمرح فيقال أنه أطاح ببدوى متمرد باطلاق الرصاص عليه من بندقيته ، أما الخديوي إسماعيل فقد كان شخصية عطوفة باطلاق الرصاص عليه من بندقيته ، أما الخديوي إسماعيل فقد كان شخصية عطوفة الاجتماعية وقبل تنازله عن العرش عام ١٨٧٩ كان تبذيره قد أدى إلى غرق البلاد عميقا في الديون ، وكان من سوء الحظ أنه بعد أن اتصلت مصر بالحضارة الميكانيكية عميقا في الديون ، وكان من سوء الحظ أنه بعد أن اتصلت مصر بالحضارة الميكانيكية القرن التاسع عشر أن تتعرض البلاد لحكم آخرق لدة خمسين عاما .

وقبل ذهاب إسماعيل باشا تولت بريطانيا وفرنسا السيطرة لحماية مصالحهما المالية ولمنع إفلاس البلاد ، ولم يمر وقت طويل إلا وجاء الاحتلال البريطاني ، وكان هذا بالنسبة للفلاح مجرد تغيير للأسياد الأجانب ، وقد جاء البريطانيون مثل من جاء قبلهم في مصر من أجل أسبابهم الخاصة ، ومثلهم لم يكن لديهم أي عذر ، ولكن هناك فرق هام : كانت استعادة بريطانيا لحصتها المالية تعتمد على حجم من الرخاء وكانت مصر في حاجة ماسة إلى ذلك التنظيم وإلى عدالة من السهل الحصول عليها ، ولهذه الأسباب فإن الاحتلال حتى الحرب العالمية الأولى قدم إلى الفلاح شكلا للحكم أكثر قبولا .

ولكن الأهمية الباقية للاحتلال كانت الروح الوطنية التى أثارها ، ويمكن القول إن أقيم إسهام للحكم البريطانى هو التذمر المتحد الذى حركه فى النهاية . لقد تحرك الرجل خلف الشادوف والمحراث وانتشرت الكلمات ، وصحا الشعب إلى يقظة سياسية ، ولم يكن ذلك الشعور الوطنى ليصل إلى رجل الحقل ورجل الشارع أو كان هناك حكام مسلمون أو من نفس اللون أو العقيدة بل إن الحكم العثمانى المطلق وحرمان المصرى من الحياة العامة ومن الوظائف كان قد استمر لعقود عديدة ، وبمجرد أن قويت الروح

الوطنية كان من المحتم أن المصريين الأصليين ينجذبون إلى أماكن المسئولية . وعلى الأقل أصبح الفلاح – الذي لا يزال الدابة التي تحمل وزن الدولة – جزءا من أهل البيت لقد خلقت أمة كانت من قبل مجموعة من الأفراد .

وقد ترك رحيل البريطانيين مصر لبعض الوقت خاضعة لنزوات ملك غير حكيم ومضلل ، وفي عام ١٩٥٢ ذهب هو أيضا ، وقد يكون هذا معناه أن مصر الحديثة التي سعى محمد على إليها قد نمت الآن ، ولأول مرة يوجد نوع من تلاقى المسالح بين الحاكم والمحكوم . لقد شهد الجيل الجديد تغييرات جذرية اجتماعية وتعليمية ، والاصلاح الشامل لملكية الأرض ، ومشروعات رى طموحة وخلال عشرين عاما تحقق الكثير .

وقليل من الزعماء واجهوا مشاكل في صعوبة ما واجه جمال عبد الناصر ومن جاءوا بعده ، لقد عانت البلاد من الحروب أو حالة حرب فعلية قد تدوم طويلا ، وهذا يدعو إلي إنفاق على المعدات الحربية والسلاح التي لا قدرة للبلاد عليها ولكن لا يمكن تخفيضها وفي نفس الوقت يزيد السكان بمعدل إن لم يتوقف قد ينذر بكارثة ، إن المشكلة السكانية حالية ذات خطورة مخيفة ، وليس أقل من ذلك أن قيم الغرب التي تقابل بترحاب حماسي في مصر في الوقت الذي يشك فيها في أوروبا ، تهدد الأساس الفعلى المجتمع العربي .

وَلَكِنْ هُنَاك سببُ للأمل ، فهناك ذخيرة عظيمة من الشخصية والحيوية ، تكمن في مكان ما لهذا الشعب العريق ، ففي بلد لم يكن له مطلقا أي نظام طائفي حتى وقت الفراعنة ، فإن الهوية المتحدة تتحقق بصورة طبيعية ، وإذا ما أعطي الفلاح حاكما يحترمه ، فهو ونهره يقدران على إنجازات تفوق الحصر . إن فترة سبات تاريخي لا يمكن الخلاص منها بمرور الأسرات وبضغوط السياسة الأمبراطورية قد وصلت إلي نهايتها . ولعل المصرى مدرك أن هناك ميراثا ينتظره وبعد كل ذلك الوقت ، يستحق ذلك الميراث .

## فهرس الكتاب

| الموضوع                                           |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| 3                                                 | ^-            |
| قمل الأول – البلد والمسافر 5                      | – الف         |
| القصل الثاني – الواحة المنظمة 1                   | <u> 211 —</u> |
| القصل الثالث – طبيعة الوادى 9                     | <u> - (14</u> |
| القيصل الرابع – سكان الأرض 7                      | ᆀ —           |
| <b>فصل الخامس –</b> حياة القرية                   | - القد        |
| تقصل السادس – الأحياء والموتى 5ا                  | الف           |
| فصل السابع – الأشياء التي تصنعها الأيدي 55        | الف           |
| فصل الثامن - مدينة الإسكندر 3                     | – الف         |
| فصل التاسع – القاهرة أرض العصور الوسطى العظيمة 3' | الف           |
| القيصل العباشير – الرمال والأديرة 1               | <u>الة</u>    |
| قصل المادي عشر – سيد الناس 1                      | <u> الد</u>   |

## المشروع القومى للترجية

| ت: أحمد درويش                         | جون کوین                       | ١ - اللغة العليا (طبعة ثانية)           |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| ت: أحمد فؤاد بلبع                     | ك، مادهو بانيكار               | ٢ - الوثنية والإسلام                    |
| ت : شوقي جلال                         | جورج جيمس                      | ٣ - التراث المسروق                      |
| ت: أحمد الحضري                        | انجا كاريتنكرها                | ٤ كيف تتم كتابة السيناريو               |
| ت : محمد علاء الدين منصور             | إسماعيل فصيح                   | ه تريا في غيبوية                        |
| ت : سعد مصلوح / وقاء كامل قايد        | ميلكا إنيتش                    | ٦ اتجاهات البحث اللساني                 |
| ت: يوسف الأنطكي                       | الوسيان غوادمان                | ٧ - العلم الإنسانية بالفلسفة            |
| ت : مصطفی ماهر                        | ماکس فریش                      | ٨ مشعلق الحرائق                         |
| ت : محمود محمد عاشور                  | أندروس. جودي                   | ٩ التغيرات البيئية                      |
| ت: مصد معتصم وعد الطيل الأردى وعمر طي | جيرار جيئيت                    | - ١ خطاب الحكاية                        |
| ت : هنام عبد الفتاح                   | قيسوافا شيميوريسكا             | ۱۱ – مختارات                            |
| ت : أحمد محمود                        | ديفيد براونيستون وايرين فرانك  | ١٢ طريق الحرير                          |
| ت: عبد الوهاب علوب                    | <b>روبر تندن بسمر</b> ا        | ١٢ – ديانة الساميين                     |
| ت: حسن المون                          | جان بيلمان نويل                | ١٤ - التحليل النفسى والأدب              |
| ت : أشرف رفيق عفيفي                   | إدرارد لويس سميث               | ه١ - الحركات الفنية                     |
| ت: بإشراف / أحمد عتمان                | مارتن برنال                    | ١٦ أثينة السوداء                        |
| ت : محمد مصطفی بدری                   | فيليب لاركين                   | ۱۷ – مختارات                            |
| ت : طلعت شاهين                        | مختارات                        | ١٨ - الشعر السائي في أمريكا اللاتينية   |
| ت : نعيم عطية                         | چورج سفيريس                    | ١٩ - الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمنى طريف الخولي / بدرى عبد الفتاح | ج. ج. كراوش                    | ٢٠ – قصة العلم                          |
| ت : ماجدة العناني                     | صىمد بهرنجى                    | ٢١ - خرخة وألف خوخة                     |
| ت: سيد أحمد على النامسري              | جوڻ أنتيس                      | ٢٢ – مذكرات رحالة عن المصريين           |
| ت : سىمىد توفيق                       | هائز جيورج جادامر              | ۲۳ – تجلى الجميل                        |
| ت: یکر عیاس                           | باتريك بارنس                   | ٢٤ – ظلال المستقبل                      |
| ت ؛ إبراهيم النسبوقي شتا              | مولانا جلال الدين الرومي       | ۲۵ مثنوی                                |
| ت: أحمد محمد حسين فيكل                | محمد حسين هيكل                 | ٢٦ – دين مصر العام                      |
| ت : نخبة                              | مقالات                         | ٢٧ - التنوع البشرى الخلاق               |
| ت : منى أبو سنه                       | جون لوك                        | ٢٨ – رسالة في التسامح                   |
| ت : بدر النيب                         | چیعس پ، کارس                   | ٢٩ - الموت والوجود                      |
| ت: أحمد قوّاد يلبع                    | ك، مادهو بانيكار               | ٣٠ - الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| ت: عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب طوب | <u>چاڻ سوقاچيه – کلو، کاپڻ</u> | ٣١ – مصابر براسة التاريخ الإسلامي       |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                | ديقيد روس                      | ٣٢ الانقراش                             |
| ت : أحمد قراد يلبع                    | أ. ج. مويكنز                   | ٢٣ - التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغريبة |
| ت : حصبة إبراهيم المنيف               | روجر آلن                       | ع٣ - الرواية العربية                    |
| ت : خلیل کلفت                         | پول . ب . ديكسون               | ٣٥ الأسطورة والحداثة                    |
|                                       |                                |                                         |

| ت : حياة جاسم محمد                          | والاس مارتن                     | ٣٦ – نظريات السرد الحديثة                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ت: جمال عبد الرحيم                          | بريجيت شيفر                     | ٣٧ – واحة سيوة وموسيقاها                  |
| ت : أنور مغيث                               | ألن تورين                       | ٣٨ - نقد الحداثة                          |
| ت : منیرة كروان                             | بيتر والكوت                     | ٣٩ - الإغريق والحسد                       |
| ت : محمد عيد إبراهيم                        | أن سكستون                       | - ٤ قصائد حب                              |
| ت: علطف أحمد / إبراهيم فتحي / محمود ماجد    | بيتر جران                       | ٤١ - ما بعد المركزية الأوربية             |
| ت : أحمد محمود                              | بنجامين بارير                   | ٤٢ — عالم ماك                             |
| ت : المهدى أخريف                            | أوكتافيو باث                    | ٣٤ - اللهب المردوج                        |
| ت : ماراین تادرس                            | ألدوس هكسلي                     | ٤٤ بعد عدة أصبياف                         |
| ت : أحمد محمود                              | رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين     | ه٤ - التراث المغدور                       |
| ت: محمود السيد على                          | بايلق نيرودا                    | ٤٦ - عشرون قصيدة حب                       |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                     | ٤٧ - تاريخ الثقد الأدبي المديث (١)        |
| ت : ماهر جويجاتى                            | قرائسوا دوما                    | ٤٨ حضارة مصير القرعونية                   |
| ت : عبد الرهاب علوب                         | هـ ، ت ، نوريس                  | ٤٩ - الإسلام في البلقان                   |
| ت: محمد برادة وعثماني الميلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ             | ٥٠ ألف ليلة وليلة أو القول الأسبير        |
| ت : محمد أبق العطا                          | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى | ٥١ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية        |
| ت : لطقی قطیم وعادل دمرداش                  | بيتر ، ن ، نوفاليس وستيفن ، ج ، | ۲ه – العلاج النفسي التدعيمي               |
|                                             | روجسيفيتن وروجر بيل             |                                           |
| ت: مرسى سعد البين                           | أ - ف ، ألنجتون                 | ٣٥ – الدراما والتعليم                     |
| ت : محسن مصيلمي                             | ج ، مايكل والتون                | ٤٥ – المفهوم الإغريقي للمسرح              |
| ت : على يوسف على                            | چون بولکنجهوم                   | هه – ما وراء العلم                        |
| ت : محمود علی مکی                           | فديريكن غرسية لوركا             | ٣٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (١)          |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي              | فديريكر غرسية لوركا             | ٧٥ – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)          |
| ت : محمد أبق العطا                          | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه – مسرحیتان                             |
| ت : السيد السيد سهيم                        | كارلوس مونييث                   | ۹ه – المحيرة                              |
| ت : صبرى محمد عبد القنى                     | جوهائز ايتين                    | ٦٠ — التصيميم والشكل                      |
| مراجعة وإشراف: محمد الجوهري                 | شارلوت سيمور – سميث             | ١٦ – موسوعة علم الإنسان                   |
| ت : محمد خير البقاعي ،                      | رولان بارت                      | ٦٢ – لَذُة النَّص                         |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                     | ٦٢ - تاريخ النقد الأدبي المديث (٢)        |
| ت : رمسیس عوض .                             | آلان وود                        | ٦٤ – برتراند راسل (سيرة حياة)             |
| ت : رمسیس عیض .                             | پرتراند راسل                    | ٦٥ – في مدح الكسل ومقالات أخرى            |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                   | أنطونيو جالا                    | ٦٦ – خمس مسرحيات أندلسية                  |
| ت : المهدى أخريف                            | فرناندو بيسوا                   | ٦٧ – مختارات                              |
| ت : أشرف المبياغ                            | فالنتين راسبوتين                | ١٨ - نتاشا العجوز وقصيص أخرى              |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمي        | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٩ العالم الإسلامي في أولئل القرن المشرين |
| ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد              | أوخينيو تشانج رودريجت           | ٧٠ – ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية        |
| ت : حسين محمود                              |                                 | ٧١ – السيدة لا تصلح إلا للرمي             |
|                                             |                                 |                                           |
|                                             |                                 |                                           |

| ت: قزاد مجلی                  | ت . س . إليوت                  | ۷۲ - السياسي العجور                              |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| ت : حسن ناظم وعلى حاكم        | چين . ب . توميکنن              | ٧٣ - نقد استجابة القارئ                          |
| ت : حسن بيومى                 | ل . ا . سيمينوڤا               | ٧٤ صيلاح الدين والماليك في مصر                   |
| ت : أحمد درويش                | أندريه موروا                   | ه٧ - فن التراجم والسير الذاتية                   |
| ت: عبد المقصود عبد الكريم     | مجموعة من الكتاب               | ٧٦ - حاك لاكان وإغواء التحليل النفسي             |
| ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد     | رينيه ويليك                    | ٧٧ - تاريخ النقد الأنبي المديث ج ٢               |
| ت: أحمد محمود ونورا أمين      | رونالد روبرتسون                | ٧٨ - العولة: النظرية النجتماعية والثقافة الكونية |
| ت: سعید الغانمی وناصر حلاوی   | بوريس أوسينسكي                 |                                                  |
| ت : مكارم الغمري              | ألكسندر بوشكين                 | . ٨ - بوشكين عند دنافورة الدموع»                 |
| ت: محمد طارق الشرقاوي         | بندكت أندرسن                   | ٨١ الجماعات المتخيلة                             |
| ت: محمود السيد على            | ميچيل دى أونامونو              | ۸۲ – مسرح میجیل                                  |
| ت : خالد المعالي              | غوتقريد بن                     | ۸۲ – مختارات                                     |
| ته: عبد الحميد شيحة           | مجموعة من الكتاب               | ٨٤ - موسى عة الأدب والنقد                        |
| ت: عبد الرازق بركات           | صلاح زكى أقطاي                 | ه٨ – منصبور الحلاج (مسرحية)                      |
| ت : أحمد فتحى يوسف شتا        | جمال میر صادقی                 | ٨٦ - طول الليل                                   |
| ت: ماجدة العناني              | جلال أل أحمد                   | ٨٧ – تونّ والقلم                                 |
| ت: إبراهيم الدسوقي شتا        | جلال آل أحمد                   | ٨٨ – الابتلاء بالتغرب                            |
| ت: أحمد رايد ومحمد محيى الدين | أنتوئى جيدئن                   | ٨٩ – الطريق الثالث                               |
| ت: محمد إبراهيم مبروك         | نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية | ٩٠ – سم السيف (قصص)                              |
| ت: محمد هناء عبد الفتاح       | باربر الاسوستكا                | ٩١ – المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق        |
|                               |                                | ٩٢ – أسساليب ومسطسامين المسسرح                   |
| ت : نادية جمال الدين          | كارلىس ميجل                    | الإسبانوأمريكي المعاصر                           |
| ت: عيد الوهاب علوب            | مايك فيذرستون وسكوت لاش        | ٩٢ - محدثات العولة                               |
| ت: فوزية العشماوي             | صمويل بيكيت                    | ٩٤ – الحب الأول والمنجية                         |
| ت: سرى محمد محمد عبد اللطيف   | أنطونيو بويرو باييخو           | ه٩ – مختارات من المسرح الإسباني                  |
| ت: إدوار الفراط               | قصيص مختارة                    | ٩٦ - ثلاث زنبقات ووردة                           |
| ت : پشیر السیاعی              | غرنان برودل                    | ٩٧ – هوية قرنسا (مج ١)                           |
| ت : أشرف الصباغ               | ثماذج ومقالات                  | ٩٨ - الهم الإنساني والابتزار الصنهبوني           |
| ت : إبراهيم قنديل             | ديڤيد روپئسون                  | ٩٩ – تاريخ السينما العالمية                      |
| ت : إبراهيم فتحي              | بول هیرست رجراهام ترمیسون      | ٠٠٠ - مساطة العولة                               |
| ت: رشید بنحدو                 | بيرنار فاليط                   | ١٠١ - النص الروائي (تقنيات ومناهج)               |
| ت : عز الدين الكتائي الإدريسي | عبد الكريم الخطيبي             | ١٠٢ - السياسة والتسامح                           |
| ت : محمد بنیس                 | عبد الوهاب المؤدب              | ۱۰۳ – قبر ابن عربی یلیه آیاء                     |
| ت: عيد الفقار مكاوى           | برتوات بريشت                   | ۱۰۶ - أوبرا ماهوجتي                              |
| ت: عبد العزيز شبيل            | چیرارچینیت                     | ٥٠١ مدخل إلى النص الجامع                         |
| ت: أشرف على دعدور             | د. ماریا خیسوس روپییرامتی      | ١٠٦ – الأدب الأندلسي                             |
| ت: محمد عبد الله الجعيدي      | . نخبة                         | ١٠٧ – مبررة القدائي في الشعر الأمريكي المعامير   |
| •                             |                                |                                                  |
|                               |                                |                                                  |

| ت : محمود علی مکی              | مجموعة من النقاد           | ١٠٨ - ثلاث براسات عن الشير الأثباسي            |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| ت : هاشم أحمد محمد             | چون بولوك وعادل درويش      | ١٠٩ – حروب المياه                              |
| ت : مئی قطان                   | حسنة بيجوم                 | ١١٠ التساء في العالم النامي                    |
| ت : ريهام حسين إبراهيم         | ﻘﺮﺍﻧﺴﯩﻴ <i>ﺲ ﮬﯩﻴﺌﺪﺳﯩﻮﻥ</i> | ١١١ – المرأة والجريمة                          |
| ت : إكرام يوسف                 | أرلين علوى ماكليود         | ١١٢ – الاحتجاج الهادئ                          |
| ت: أحمد حسان                   | سادى پلائت                 | ١١٣ – راية التمرد                              |
| ت : نسیم مجلی                  | وول شويثكا                 | ١١٤ - مسرحيتا حصاد كرنجي وسكان المستنتع        |
| ت : سمية رمضان                 | قرچينيا وولف               | ١١٥ – غرفة تخص المرء وحده                      |
| ت : تهاد أحمد سالم             | سينتيا ناسون               | ١١٦ - امرأة مختلفة (درية شفيق)                 |
| ت: مثى إبراهيم ، وهالة كمال    | ليلى أحمد                  | ١١٧ – المرأة والجنوسة في الإسلام               |
| ت: ليس النقاش                  | پٹ بارون                   | ١١٨ – النهضة النسائية في مصر                   |
| ت : بإشراف/ رؤوف عباس          | أميرة الأزهرى سنيل         | ١١٩ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق            |
| ت: نخبة من المترجمين           | ليلي أبو لغد               | ١٢٠ - المركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط  |
| ت: محمد الجندى ، وإيرابيل كمال | فاطمة موسى                 | ١٢١ – الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية    |
| 🖚 : منیرة كروان                | جوڑیف فوجت                 | ١٢٢- تظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان       |
| ت: أتور محمد إبراهيم           | نينل الكسندر وفنادولينا    | ١٢٢- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية  |
| ت: أحمد قؤاد بلبع              | چون جرای                   | ١٢٤ – القيور الكاذب                            |
| ت : سمحه الخولي                | سىيدرىك تورپ دىۋى          | ١٢٥ – التحليل الموسيقي                         |
| ت: عبد الوهاب علىب             | قولقائج إيسر               | ١٢٦ فعل القراءة                                |
| ت : بشیر السباعی               | صبفاء فتحى                 | ۱۲۷ – إرهاب                                    |
| ت : أميرة حسن نويرة            | سوران باستيت               | ١٢٨ - الأنب المقارن                            |
| ت: محمد أبو العطا وآخرون       | ماريا دولورس أسيس جاروته   | ١٢٩ - الرياية الاسبانية المعاصرة               |
| ت : شوقي جلال                  | أندريه جوندر فرانك         | ١٣٠ – الشرق يصعد ثانية                         |
| ت: لوپس يقطر                   | مجموعة من المؤلفين         | ١٣١ مصر القيمة (التاريخ الاجتماعي)             |
| ت : عبد الوهاب علوب            | مايك فيذرسنتون             | ١٣٢ - ثقافة العولة                             |
| ت : طلعت الشايب                | طارق على                   | ١٣٣ - الخوف من المرايا                         |
| ت: أحمد محمود                  | ہاری ج. کیمب               | ۱۳۶ – تشریح حضارة                              |
| ت : ماهر شفيق فريد             | ت. س. إليون                | ١٢٥ - المنتار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزاء) |
| ت: سحر توفيق                   | كيئيث كرنى                 | ١٣٦ – فلاحق الباشا                             |
| ت: كاميليا صبحى                | چوزیف ماری مواریه          | ١٢٧ – منكرات ضمابط في الحملة الفرنسية          |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح      | إيقلينا تارونى             | ١٢٨ عالم التليفزيون بين الجمال والعنف          |
| ت : مصطفی ماهر                 | ریشارد قاچنر               | ۱۳۹ – پارسیڤال                                 |
| ت: أمل الجبوري                 | هريرت ميسن                 | 160 - حيث تلتقي الأنهار                        |
| ت : نعيم عطية                  | مجموعة من المؤلفين         | ١٤١ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية                |
| ت: حسن پیومی                   | أ م فورستر                 | ١٤٢ - الإسكندرية: تاريخ ودليل                  |
| ت : عدلي السمري                | ديريك لايدار               | ١٤٣ — قضايا التغاير في البحث الاجتماعي         |
| ت: سلامة محمد سليمان           | كاراو جوادوني              | ١٤٤ – مناحبة اللوكاندة                         |
|                                |                            |                                                |
|                                |                            |                                                |

| ١٤٥ موت أرتيميو كروث                                   | كارلوس فرينتس                  | ت : أحمد حسان             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ١٤٠ الورقة الحمراء                                     | میجیل دی لیبس                  | ت: على عبد الرؤوف البمبي  |
| ١٤٧ - خطبة الإدانة الطويلة                             | تائكريد دورست                  | ت : عبد الغفار مكاوى      |
| ١٤٨ – القصة القصيرة (النظرية والتقنية)                 | إنريكى أندرسون إمبرت           | ت: على إبراهيم على منوفي  |
| ١٤٩ – النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس                |                                | ت : أسامة إسبر            |
|                                                        | روبرت ج. ليتمان                | ت: منيرة كروان            |
| ۱۵۱ – هویة فرنسا (مج ۲ ، ج ۱) ن                        |                                | ت : بشير السباعي          |
| ١٥٢ – عدالة الهنود وقصيص أخرى                          | <b>.</b>                       | ت : محمد محمد الخطابي     |
|                                                        | فيولين فانويك                  | ت: قاطمة عبد الله محمود   |
| •                                                      | فيل سليتر                      | ت : خلیل کلفت             |
|                                                        | نخبة من الشعراء                | ت: أحمد مرسى              |
|                                                        | جى أنبال وألان وأوديت ڤيرمو    | ت : مي التلمساني          |
|                                                        | النظامي الكتوجي                | ت: عبد العريز بقس         |
|                                                        | فرنان برودل                    | ت : بشير السباعي          |
|                                                        | ديڤيد هوكس                     | ت : إبراهيم فتحى          |
|                                                        | بول إيرليش                     | ت: حسین بیومی             |
|                                                        | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ت : زيدان عبد الطيم زيدان |
|                                                        | يوحنا الأسيوى                  | ت: مىلاح عبد العزيز محجرب |
|                                                        | جوردن مارشال                   | ت: سيموعة من المترجمين    |
|                                                        | چان لاکوتیر                    | ت : نبيل سعد              |
|                                                        | 1 . ن أفانا سيفا               | ت : سهير المسابقة         |
| -<br>177 العلاقات بين المتدينين والعلمانيين في إسرائيل | يشعياهو ليثمان                 | ت: محمد محمود أبو غدير    |
|                                                        | رابندرانات طاغور               | ت : شکری محمد عیاد        |
| ١٦٨ - دراسات في الأدب والثقافة                         |                                | ت: شکری محمد عیاد         |
| ١٦٩ – إبداعات أدبية                                    | مجموعة من المبدعين             | ت : شکری محمد عیاد        |
| ء.<br>۱۷۰ – الطريق                                     | مينيل دليبيس                   | ت : بسام ياسين رشيد       |
| ۱۷۱ – وضيع حد                                          | قرائك بيجو                     | ت : هدی حسین              |
| ١٧٢ – حجر الشمس                                        | مختارات                        | ت: محمد محمد القطابي      |
| ۱۷۳ — معنى الجمال                                      | ولتر ت . ستيس                  | ت: إمام عيد المتاح إمام   |
| ١٧٤ صناعة الثقافة السوداء                              | ايليس كاشمور                   | ت : أحمد محمود            |
| ٥٧٥ - التليفزيون في الحياة اليومية                     | اورينزو فيلشس                  | ت ۽ وڃيه سمعان عيد السيح  |
| ١٧٦ – ثحق مفهوم للاقتصانيات البيئية                    |                                | ت : جلال البنا            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | هنری تروایا                    | ت : حصة إبراهيم منيف      |
| ١٧٨ - مختارات من الشبعر اليونائي الحيث                 |                                | ت : محمد حمدي إبراهيم     |
| ١٧٩ – حكايات أيسوب                                     | أيسوب                          | ت: إمام عبد الفتاح إمام   |
| -۱۸ – قصة جاريد                                        | إسماعيل قصيح                   | ت: سليم عبدالأمير حمدان   |
| ١٨١ - النقد الأدبي الأمريكي                            | فسنت . ب . ليتش                | ت : محمد يحيى             |

| ت : ياسىن طه حافظ                          | و، پ، پیتس                  | ١٨٢ العثف والنبوءة                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| ت: فتحى العشرى                             | رينيه چيلسون                | ١٨٢ – جان كوكتو على شاشة السينما           |
| ت : دسوقی سعید                             | هانن إبندورفر               | ١٨٤ – القاهرة حالمة لا تنام                |
| ت : عبد الوهاب علوب                        | توماس تومسن                 | ١٨٥ أسقار العهد القديم                     |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                    | ميخائيل أنوود               | ١٨٦ – معجم مصطلحات هيجل                    |
| ت : علاء منصور                             | بزرج علوی                   | ١٨٧ - الأرضية                              |
| ت: بدر الدیب                               | القين كرنان                 | ١٨٨ - موت الأدب                            |
| ت: سعيد الغائمي                            | پول دی مان                  | ١٨٩ – العمى والبصيرة                       |
| ت : محسن سید فرجانی                        | كربتقوشيوس                  | ۱۹۰ – محاورات كونفوشيوس                    |
| ت : مصطفی حجازی السید                      | الحاج أبو بكر إمام          | ۱۹۱ – الكلام رأسمال                        |
| ت: محمود سلامة علاوى                       | رْين العابدين المراغي       | ۱۹۲ – سياحتنامه إبراهيم بيك                |
| ت: محمد عيد الواحد محمد                    | بيتر أبراهامز               | ۱۹۲ — عامل المنجم                          |
| ت : ماهر شقيق قريد                         | مجموعة من النقاد            | ١٩٤ - مختارات من النقد الأشطى- أمريكى      |
| ت: محمد علاء الدين منصور                   | إسماعيل قصيح                | ه ۱۹ – شتاء ۱۶                             |
| ت: أشرف الصباغ                             | فالنتين راسبوتين            | ١٩٦ - المهلة الأخيرة                       |
| ت: جلال السعيد الحقناوي                    | شمس العلماء شيلي الثعماني   | ١٩٧ – الفاروق                              |
| ت: إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إدوين إمرى وآخرون           | ١٩٨ – الاتمنال الجماهيري                   |
| ت: جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لاندارى               | ١٩٩ – تاريخ پهود مصر في الفترة المثمانية   |
| ت : فخرى لبيب                              | جيرمي سيبروك                | ٢٠٠ – ضحايا التنمية                        |
| ت: أحمد الأنصباري                          | جوزايا رويس                 | ٢٠١ - الجانب الديني للفلسفة                |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                 | ٢٠٢ - تازيخ النقد الأنبي الصيث جـــ ع      |
| ت: جلال السعيد الحقناوي                    | ألطاف حسين حالى             | ٢٠٣ - الشعر والشاعرية                      |
| ت : أحمد محمود هويدي                       | ژا <b>لمان شا</b> رار       | ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم               |
| ت : أحمد مستجير                            | لويجي لوقا كافاللي – سفورزا | ٥٠٠ - الجيئات والشعوب واللغات              |
| ت : على يوسف على                           | جيمس جلايك                  | ٢٠٦ – الهيولية تصنع علمًا جديدًا           |
| ت: محمد أبق العطا عبد الرؤوف               | رامون خوتاسندير             | ٧٠٧ ليل إفريقي                             |
| ت : محمد أحمد صنائح                        | دان أوريان                  | ٢٠٨ – شخمية العربي في المسرح الإسرائيلي    |
| ت : أشرف الصباغ                            | مجموعة من المؤلفين          | ٢٠٩ – السرد والمسرح                        |
| ت: يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الغزنوي               | - ۲۱ - مثنویات حکیم سنائی                  |
| ت: محمود حمدي عبد الغثي                    | جربناثان کلر                | ۲۱۱ – فردینان دوسوسیر                      |
| ت: يوسف عبد الفتاح فرج                     | مرزبان بن رستم بن شروین     | ٢١٢ – قصيص الأمير مرزيان                   |
| ت : سيد أحمد على الناصري                   | ريمون فلاور                 | ٢١٢ – مصر منذ قوم ثالم ن حتى رحيل عد الناص |
| ت : محمد محمود محی الدین                   | أنتونى جيدنز                | ٢١٤ - قراعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع   |
| ت: محمود سلامة علاوى                       | رين العابدين المراغي        | ٢١٥ – سياحت نامه إبراهيم بيك جـ٢           |
| ت: أشرف الصبياغ                            | مجموعة من المؤلفين          | ۲۱۳ – جوائب أخرى من حياتهم                 |
| ت: وجيه سمعان عبد المسيح                   | جون بایلس وسنتیث سمیت       | ٢١٧ – عولة السياسة العالمية                |
| ت: على إبراهيم على منوفى                   | خوليو كورتازان              | ۲۱۸ – رایولا                               |
|                                            |                             |                                            |
|                                            |                             |                                            |

| ت : طلعت الشايب                    | كازو ايشجورو             | ٢١٩ - بقايا اليوم                                        |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| ت : على يوسف على                   | باری بارکر               | ٢٢٠ - الهيولية في الكون                                  |
| ت : رفعت سيلام                     | جريجوري جوزدانيس         | ٢٢١ – شعرية كفافي                                        |
| ت : نسیم مجلی                      | رونالد جراي              | ۲۲۲ - فرانز کافکا                                        |
| ت : السيد محمد تفادي               | يول فيرابنر              | ۲۲۲ – العلم في مجتمع حر                                  |
| ت : مئى عبد الظاهر إبراهيم السيد   | برانكا ماجاس             | ۲۲٤ – دمار يوغسلانيا                                     |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله      | جابرييل جارثيا ماركث     | ٣٢٥ – حكاية غريق                                         |
| ت : طاهر محمد على البريري          |                          | ٢٢٦ - أرض المساء وقصائد أخرى                             |
| ت : السيد عبد الظاهر عبد الله      |                          | ٢٢٧ - المسرح الإسبائي في القرن السابع عشر                |
| ت: مارى تيرين عبد المسيح وخالد حسن | •                        | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                      |
| ت: أمير إبراهيم العمرى             | تورمان کیمان             | ٢٢٩ – مأزق البطل الوحيد                                  |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی             | قرائسواز جاكوب           | ۲۳۰ - عن التباب والقثران والبشر                          |
| ت : جمال أحمد عبد الرحمن           | خایمی سالهم بیدال        | ۲۳۱ – الدرافيل                                           |
| ت : مصطفى إبراهيم فهمى             | توم ستينر                | ۲۲۲ - مابعد المعلومات                                    |
| ت : طلعت الشايب                    | ارٹر هومان<br>ارٹر هومان | ٢٣٣ – فكرة الاضمحلال                                     |
| ت : قؤاد محمد عكود                 | ج. سيئسر تريمنچهام       | ٢٣٤ - الإسلام في السودان                                 |
| ت : إبراهيم الدسوقي شتا            | جلال الدين مواوي رومي    | ۱۱۶ - ۱۲۰ میران شمس التبریزی<br>۲۳۵ - دیوان شمس التبریزی |
| ت: أحمد الطيب                      | میشیل تود                |                                                          |
| ت : عنایات حسین ملاعت              |                          | ראץ – ונפצי                                              |
|                                    | روپین فیرین              | ۲۲۷ - مصبر أرض الوادي                                    |
| -                                  |                          |                                                          |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ١٥٠٠ / ٢٠٠٠

## EGYPT LAND OF THE VALLEY ROPIN FEDDEN



يتميز هذا الكتاب بالدقة في المعلومات التي يحتويها ؛ حيث يعالج - في أحد عشر فصلاً - تاريخ مصر وجغرافيتها ومناخها وعادات أهلها وتقاليدهم ، ويخصص فصلين طويلين للقاهرة بعنوان «أرض العصور الوسطى العظيمة» ، كما يخصص فصلاً عن المسيحية والأديرة القبطية في الصحراء ،

وروبين فيدين يقدم ذلك بتعاطف وفهم لمصر والمصريين ، ويقدم رأيًا مهمًا عن الهوية المصرية حين يقول :

" وفى وسط هؤلاء القوم وأرضهم جاء الأجانب بحثًا عن الثروة أو السلطة لإقامة أسر حاكمة أو لإدارة حوانيت بقالة ، ولكنهم فى النهاية دفعوا ثمنًا غاليًا لغزوهم ، لقد فقدوا هويتهم وانضموا تحت هؤلاء الذين غلبوهم أو استغلوهم . إن جموع الجنود الإغريق الذين جعلهم بطليموس يستقرون فى الفيوم لم يتركوا أى أثر أو عادة من عادات بطر إيجة فى تلك المدينة ، والليبيون الذين أعطوهم أسرا حاكمة صحراوية ، والبطالمة الذين أسبغوا عليهم أسلوب الحياة ، والعرب الذين جاءوا بدين جديد ؛ كل هؤلاء وغيرهم طمست آثارهم تمامًا ، وكانوا مثل الحصى الذى ترميه فى بركة فلا يفعل إلا مجرد تحريك سطحها ، ولكن مصر ، حما وجدها هيرودوت من قبل - لا يمكن أن ثكون أى شىء إلا مصر » .

الغلاف : عماد حليه